# كتاب أبحاث مؤتمرديرب نجم الأدبى الدورة السابعة

" الأدب وموروثاتنا الشعبية " ٥ مارس ٢٠٠٧

> رئيس المؤتمر حزيف عمر

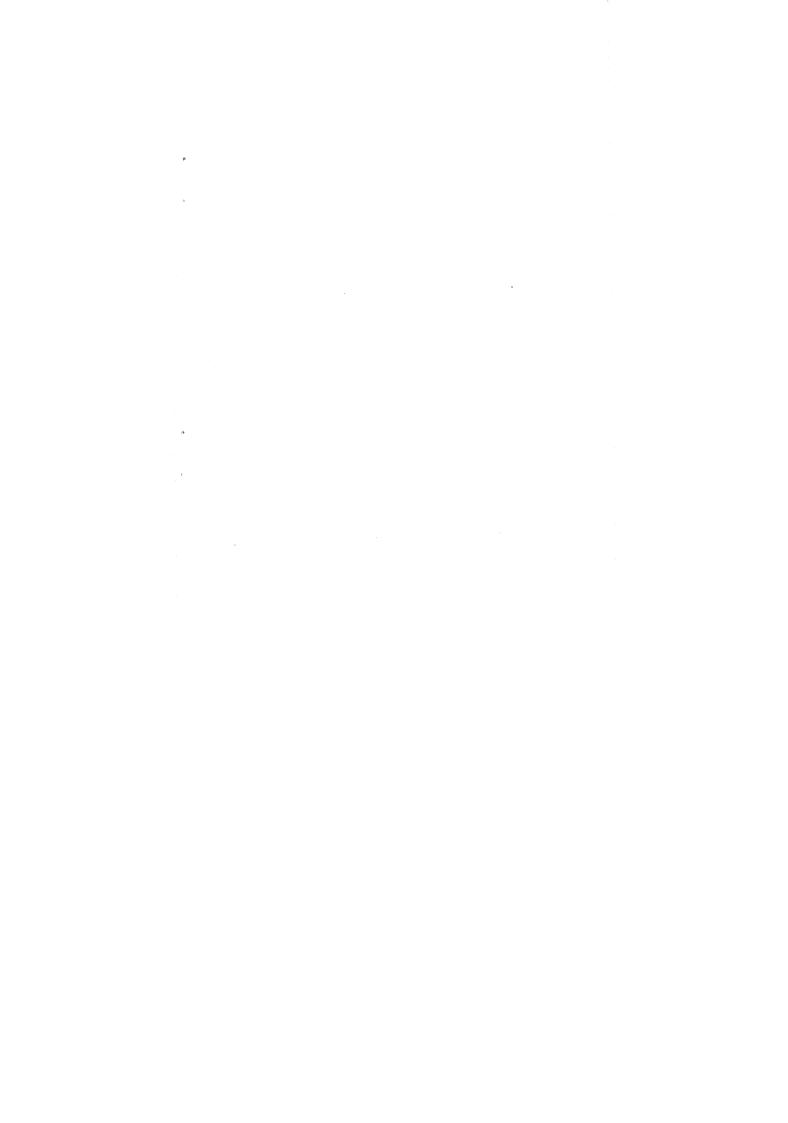



#### كلمة رئيس المؤتمر..

## تساؤلات غيرمزعجة

كمن يلقى بنفسه بين ثورات أمواج المحيط ، من يتصدى لدراسة "الأدب وموروثنا الشعبي ". هأي أدب هذا الذي نتوقف عنده - إذا سلمنا بأنه أدبنا العربي - 12 أهو أدب الجاهلية والإسلام بدوله ودويلاته 19 أهو أدب الإحياء أيام البارودي وشوقى أم أدب الرومانسيين ، أم الواقعيين أم الرمزيين أم أدب القرن الجديد الذي فتح لنا أبوابه منذ ست سنين 16

### قد نطلق تساؤلات اخرى من قبيل:

ما المقصود بالأنب: أهو شعره وزجله وأغانيه العامية ١٢ أهو القصة والرواية والمسرح ١٢ أهو القلل والرواية والمسلة والمسلة والمسلة والخطابة والمشل والحكمة ٢٤ أهو الدراسة النقدية والبحث الأدبى وما تُرجم للفتنا وما تُرجم منها ١٤

وفى هذا السياق الصاخب من محاولات تحديد المقصود بالعنوان: زماناً ومكاناً وأجناساً يمكن أن تتطاير تساؤلات مماثلة لا بقصد الرهض أو الاستهجان ، بل بغرض التحديد والتخصيص والوصول إلى شاطئ في المحيط المتلاطم .. ففي أي زمان سنتوقف على موروثنا الشعبي شاطئ في المحيط المتلاطم .. ففي أي زمان سنتوقف على موروثنا الشعبي وعلاقته بالأدب ؟ هل " الشعبي " قبل فتح الإسلام لمصر أم بعده ١٤ أهو زمن الأيوبيين والفاطميين أم العثمانيين والمماليك ١٤ أيقصد " بالموروث " فنون الموال والحواديت والغناء والموسيقي والرقص والعديد والأمثال

والنكات والزجل ١٤ أم هو فنون الزخرفة والعمارة والأزياء وما شابهها ١٤ " الأدب وموروثنا الشعبي " ربما يحكمه أو ينزح منه تعبير أدق ، كان نقول: " الشعر – أو الرواية أو القصة – وتراثنا الشعبي في العقد الأخير ". ولا غضاضة بأن نحد هذا العنوان – الكبير أيضاً – بمكان بعينه ، بأن نقول : في الشرقية .. بصفتها المنطقة المضيفة لمؤتمر ديرب نجم الثانوي الذي فتح علينا هذا العام ، بهذا العنوان ، إعصاراً من الجدل والنقاش قد يستغرق كل جلساته لتحديد المصطلح ..

هذا الجدل دليل صحة وتيقظ ، ومؤشر طموح بحثى واسع ، ولا يعنى أن القائمين على أمر المؤتمر من أدباء الشرقية وديرب نجم تحديداً ، الدين شرفوني برئاسته ، قد القوا بنا في هاوية التهويم ولا بيداء التخبط، بل هم اطلقوا شرارة البدء - كما يقال - لإثراء الحركة النقدية والبحثية ، لا في الأدب فقط ، بل كذلك في علوم اللغة ، والموسيقي ، وعادات الناس ، والديانات .

إن أدباء ديرب نجم يخترقون دائماً الحجب ، وسعون لتعبيد الطرق لا يسيرون في المبدة منها .. وتَجَسَد دابهم هذا في إقامة أول مؤتمر لليوم الواحد ، اقتدى به غيرهم في شتّى بقاع مصر ، بل وراينا — حين أردنا تطوير الأداء في فروع اتحاد الكتاب — أن يقيم كل منها كيانا بحثيا كهذا .. وهم باختيارهم لهذا العنوان : " الأدب وموروثنا الشعبى " رفعوا شعارا واسعا عالياً بمكن أن تستظل به عدة مؤتمرات قادمة للثقافة الجماهيرية .. ويبقى لهم حق السبق وفضل المغامرة . وفيض شكرى لهم على تقدمتى ، وما أنا سوى واحد منهم ، المنص رحيق المتعة — كل المتعة — وأنا جالس هناك في آخر كرسى ، من آخر صف ، لا هنا على هذه المنصة الا

حزينعمر

٦

## كلمة رئيس الإقليم

إيماناً منا بضرورة مساندة الإبداع الحقيقى ، وتسليط الضوء عليه ، جاء دعمنا لتجربة نادى أدب ديرب نجم الجادة والرائدة – مؤتمر اليوم الواحد – في دورته السابعة .

فقد أعطنتا التجارب السابقة .. المصداقية التي أهلُت تعميم التجربة في أقاليم مصر الثقافية .

ندعو الله لكم بالتوفيق ...، ، ،

الشاعر/مصطفىالسعدنى رئيسإقليمشرقالدلتاالثقافي

Α

#### كلمة مدير عام ثقافة الشرقية

الشرقية عطاء متجدد ، متمينز السمات واضحة عن غيرها من محافظات مصر ، نظراً لوجود بيئة ثرية متعددة ، فهي تتبت مواهب كل يوم تبشر بالخير وتساهم في تشكيل وجدان هذا الوطن ، بإنتاجها الأدبى المهيز بخصوصيات وملامح إبداعية جيدة.

وهذا الجيل مطالب بالوعي وإظهار قدرته على تحمل مسئولية التصدي للتيارات الهدامة ، التى تحيط بنا من خلال ثقافة الآخر بما يسمي بالعولمة ، والتى تسعي للنيل من تراثنا وتحاول تغييب العقل العربى والهوية أيضا .

ومؤتمر اليوم الواحد الأدبى بديرب نجم التابع لفرع ثقافة الشرقية هو تجرية رائدة وفريدة ، أحدثت الثراً مدوياً على صعيد حركة الإبداع العربي في محافظات مصر ، بعد أن تم تعميمها من خلال المؤسسة الثقافية الأم

ليكون ذلك تأكيداً لدور هذا المؤتمر الذى خرج من ديرب نجم أو بالأحرى من محافظة الشرقية الزاخرة بادبائها وشعرائها ومفكريها وفنانيها ، ولا يسعني فى هذا المقام إلا أن أسجل عظيم امتنانى بهذا العمل الذى تم من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بفضل توجيهات الفنان .. الأستاذ الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة . ومحتضن الثقافة فى الشرقية بفكره وجهده معالى المستشار الوزير

يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية

وأيضا رعاية المهندس مصطفى السعدني رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي .

والله من وراءه القصد ،

محمدالشاعر

### كلمة أمانة المؤتمر

منذ سبع سنوات انطلقت فكرة مؤتمر اليوم الواحد من نادى ادب ديرب نجم . وحققت الفكرة حال تنفيذها .. المرجو منها . فخلقت حالة من الحوار . وتبادل الآراء والأفكار بين اصحاب الهم الواحد "الأدباء" . بالإضافة إلى تحطيم الحواجز بين المبدع والناقد – حيث كان المبدع في الأقاليم يتسول من النقاد الكتابة عن إبداعاته – وقدم للساحة الأدبية نقادا راسخين جدد . يدركون قيمة النقد كإبداع موازى ..

وفقنا بفضل الإخلاص للإبداع . وتخطينا كل الموانع الإدارية والمالية . بملاليم بسيطة نجمعها من بعضنا . فوضعنا اللبنات الأولى . والجهة الإدارية تتعطف علينا بما لا يزيد عن ملاليمنا .. يأتى مؤتمرنا في دورته السابعة . وقد اكتملت مفرداته ، وأضحى لدينا من الخبرة في التجهيز والإعداد الجيد .. الكثير . بالإضافة إلى قدرتنا على التعامل مع الجهة الإدارية والمالية بوعى . بعد أن وصل صوتنا – بفضل المخلصين من كتابنا الصحفيين – إلى أعلى قيادات العمل الثقافي .

وجب علينا في هذه الدورة . أن ننقب عن الكيف . وألا نهمل اللحظة الراهنة التي تمر بها الأمة . ومحاولات قوى القهر والطفيان محو ذاتنا – بوسائلها الإعلامية والثقافية المختلفة – أملا في تحديد أذواقنا وتوجهاتنا

فكان علينا الوقوف أمام "الأدب وماثوراتنا الشعبية" تأكيدا لتفردنا الثقافى بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوك وميل وقيم ونظرة إلى الكون والحياة .. ندعو الله أن يكون مؤتمرنا في دورته السابعة عند حسن ظن .....

والله الموفق ،

عبدالله مهدی أمین عاماللونمر

## المحورالنظري حولالأثوراتالشعبية

أ.د/محمد عبد السلام

1 &

## حول المأثورات الشعبية

ورد فى قاموس مصطلحات الأنتولوجيا والفولكلور ، أن "التراث الشعبى هو عبارة عن المعتقدات والعادات الاجتماعية الشائعة ، وكذلك الرواية الشعبية ، ويدل التراث الشعبى -- بصفة عامة -- على موضوعات الدراسة فى الفولكلور ، أو دراسة التراث الشعبى ، أو دراسة الرواية الشعبية وينبغى أن نرى الوحدة فى كل هذه الموضوعات فى كونها الجسد جميع جوانب الثقافة الروحية ، ويشير اسم التراث الشعبى إلى اننا نتاول هنا تراثأ شفاهيا ينتقل من جيل إلى آخر داخل الشعب ".(1)

ويقول الأستاذ الدكتور / عبد الحميد يونس: "والواقع أن التراث الشعبى هو القوام الثقافي الموصل في الشعب ، أي أنه يتألف من العناصر الثقافية التي يبتكرها الشعب ، أو يتأثر من جماعة أخرى ، وهذه العناصر متطورة أبداً ، وتتغير وتثبت وتفيد بالابتكار"(٢)

ويضيف والنظرة المتكاملة التى تحيط بالتراث الشعبى ترادف الفولكلور .... ولم يعد تراث الشعب مقصوراً من الناحية الثقافية على المجتمعات الدنيا ، فإن الأفراد المتعلمين بالمعنى الخاص والبيئات الماثرة في المدينة ، يصدرون أيضاً عن عناصر شعبية كامنة وظاهرة مهما كان الفارق في السلوك أو المرتبة الاجتماعية (٣)

يستدعى الانتباء أن تعريف التراث الوارد في قاموس المصطلحات الأثنولوجية والفولكلور وما قاله د / عبد الحميد يونس يربط بين هذا المصطلح الفولكلور الذائع الصيت ....

فما الفولكلور ؟

تجمع الدراسات التي تناولت "الفولكلور" مادة وعلماً على ان الانجليزي وليام جون تومز" هو الذي صاغ هذا المصطلح الذي تكون من كلمتين " FOLK" وتعنى "حكمة". وانه ورد أول مرة في رسالة وجهها "تومز" إلى رئيس تحرير مجلة "ذي

وأنه ورد أول مرة فى رسالة وجهها "تومز" إلى رئيس تحرير مجلة "ذى أثينيوم" فى ٢١ أغسطس ١٨٤٦ م. جاء فيها : "إن رسالتك قد قدمت الدليل على الاهتمام الذى يلقاه ما نعنى به فى إنجلترا " الأثريات الشعبية " أو " الأدب الشعبي " أو " الأدب الشعبي " ( وبالمناسبة ، إنها حكمة أكثر منها أدباً ، وأميل

غالباً إلى وصفها بأنها تركيب سكسونى جديد ، وأنها حكمة الناس ) ، ولعلى متفائل للغاية بأننى سأحصد بعض السنابل الباقية من المحصول الوفير الذى بنره أجدادنا .

إن معظم دارسى أخلاق الزمن القديم وعاداته وخزعبلاته ، وأمثاله وأغانيه قد توصلوا إلى أمرين ..

الأول: إن غرابة هذه الأشياء وقد زالت تماماً.

الثانى : ما الذى نستطيع – بعد دراسة مضنية – أن ننقذه الآن من هذا التراث ؟

إن مجلة زى انتيوم بما لها من انتشار واسع يمكن أن تسهم إسهاماً فعالاً فى جمع عدد غير منتاه من الحقائق الدقيقة التى توضع الموضوع الذى ذكرته ، وأن تظل محفوظة حتى يظهر "جاكوب جريم" جديد يستطيع أن يقدم الكثير الثيولوجيا الجزر البريطانية مثلما قدم الأثرى البارع واللغوى العميق الفكر "جريم" للمثيولوجيا الألمانية (٤).

البارع واللغوى العميق الفكر "جريم" للمثيولوجيّا الألمانية(٤). هكذا ظهر مصطلح "فولكلور" خلال تلك الرسالة التي وجهها "وليام جون تومز" إلى رئيس تحرير مجلة "زى أثنيوم" فحث فيها على جمع "مثيولوجيا الجزر البريطانية: أخلاق الزمن القديم، وعاداته، وخزعبلاته، وامثاله، أغانيه" ويتمنى أن يظهر فيها من يقوم بدراسة تلك المادة كما فعل "الأخوان جريم" في المانيا.

وتدل هذه الإشارة إلى ما قام به الآخوان جريم فى المانيا ، على أن الاهتمام بجمع تلك المادة - التى أشار إليها "تومز" - ودراستها أقدم عهداً من ظهور مصطلح "فولكلور".

فالذى لاشك فيه أن الفنلنديين ، والألمان بشكل خاص هم الذين كانت لهم اليد الطولى في إثارة الاهتمام بهذا الجانب من الإبداع (٥) "فقد تأثر عدد من علماء الأدب واللغة الألمان بنمو الروح الوطنية التي صنورتها كتابات شلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤) ، والتي أذكتها الشورة الفرنسية" (٦) . وراحوا يجمعون تراث الشعب الألماني في محاولة لتأكيد وجود الهوية الألمانية .

وهكذا بدأ الاهتمام بجمع المادة الفلكولورية ودراستها مصاحبا لانبعاث القوميات وتكون الدول الحديثة في أوروبا عقب الثورة الفرنسية. الفلكلور مادة:

الفتحبور مدده . يدل مصطلح "فولكلور " على المادة والعلم الذي يدرسها ، فهناك " الفولكلور مادة " و" الفولكلور علما " ونحن نستطيع أن نطلق كلمة " الفولكلور " على التراث الروحي والفني ، كما نستطيع أن نطلقها على النظريات والمناهج العلمية التي صنعها العلماء منذ أوائل القرن الماضي وطبقوها في دراسة ذلك التراث "٧"

فما ( الفولكلور ) مادة ؟

يقول يورى سوكولوف:

إن الفولكلور " هـ و الإبداع السعرى الشفاهي لجماهير الشعب العريضة " ويضيف" وإذا وسعنا من معنى إصطلاح " الأدب " بحيث يتجاوز المعنى الحرفي ، أي المواد المكتوبة أو الإبداع الفني المدون ، ليشمل الإنتاج الفني الشفاهي ، فإن " الفلكلور " يصبح فرعاً خاصا من فروع الأدب "(۸).

ومن الواضح أن "سوكولوف" يقصر مدلول مصطلح" الفولكلور" مادة على الشعر الشفاهي لجماهير الشعب العريضة ، ويجعله جزءا او فرعاً من فروع الأدب.

ويقول "أرشر تايلور "إن" الفولكلور هو" المادة التي تنتقل من جيل إلى آخر ، سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو العادة ، أو الممارسة وإنه بذلك قد يكون في شكل حكايات أو أغان ، أو ألفأز ، أو أمثال شعبية ، أو أي مواد أخرى يعبر عنها بالكلمات ، أو في شكل أدوات ، أو معتقدات أو رموز ، أو أعمال تقليدية (٩).

ويلاحظ أن "أرشر تايلور "يوسع مدلول مصطلح " فولكلور " ولا يقصره على المادة الأدبية ، بل يمده ليشمل أدوات ومعتقدات ، ورموز ، وأعمال تقليدية ...

وهكذا تُختلف النظرة إلى المَّادة الفولكلورية ، وهو أمر شائع الحدوث بين الباحثين في حقل العلوم الإنسانية على وجه الخصوص . ولقد قام الفلولكلوري الأمريكي " الان دندس " بوضع قائمة تضم

المواد الفولكلورية كما يراها جاء فيها:
إن " الفولكلور" يتضمن الأساطير والحكايات الشعبية ، بأنواعها المتعددة ، والنكات ، والأمثال ، والألفاز ، والترانيم ، والرقى والتعاويذ ، واللعنات ، وأساليب التحية ، في الإستقبال والتوديع والصيغ الساخرة ، والتلاعب بالألفاظ ، وأساليب القسم ، كما يتضمن أيضا العادات الشعبية ، والرقص الشعبي ، والدراما الشعبية ، وفن التمثيل الإيمائي ، والفنون الشعبية والطب الشعبي ، والمعتقدات الشعبية ، والموسيقي الشعبية والطب الشعبية ، والتعبيرات الشعبية الماثورة والتشبيهات الشعبية " والاستعارات والكنايات الشعبية والشعب والتشبيهات الشعبية " والاستعارات والكنايات الشعبية " عاش حياته بالطول والعرض " واسماء الأماكن والكنى والألعاب ، والشعبي والشعبي والألعاب ،

والإيماءات والرموز ، والدعابات ، وأصل الكلمات الشعبية ، وطرق

إعداد الطعام ، وأشكال التطريز ، وأشغال الإبرة ، وأنماط البيوت ، والعمارة الشعبية ، ونداءات الباعة ... والتعليقات التقليدية التي تقال عقب العطس ، أو التجشأ ... والاحتفالات الشعبية بالمناسبات كالأعياد ، ومناسبات الميلاد ، والختان ، والزواج وغير ذلك "١٠".

هذه هي " المواد الفولكلورية " كما يراها " الان دندس " .

طبيعية المادة الفولكولورية :

يرى بعض الباحثين أن " الفولكور " هو بقايا القديم ، وثقافة ما قبل التمدين ، أو الموروثات الثقافية في بنية المدينة الحديثة "وهذا التحديد قريب جداً لما عناه "تومز".

وقد تضمن "قاموس الفولكلور الأمريكي" طائفة من مثل هـذا لتعريف .

أ - الفولكلور هـ و جميع العقائد الشعبية القديمة ، والعـ ادات ، والمأثورات التى استمرت متوارثة بين العناصر الأدنى ثقافة فى المجتمعات المتحضرة حتى الوقت الحاضر .

ب - الفولكلور هو حفريات حية تأبى أن تموت.

هـنا التعريف هـو تعريف "بوتر"الـذى يـشرح وجهـة نظـره بقولـه:
"الفولكلور" هو الرواسب العلمية والثقافية المتأخرة للتجرية الإنسانية ،
والتى تكونت على مدى العصور ، وذلك لأن التغيير كان اكثر بطأ ،
وأقل تعاقباً فـى الأزمنـة المبكـرة، وعلـى ذلك فإن العادات المبكـرة
والعقائد قد استغرقت زمناً اطول لكـى تتشكل ، وتتعصن بعمق فـى
اللاشعور لدى الأجناس المختلفة.

إنه – أى الفولكاور - هو "الموروثات الثقافية في شعب من الشعوب في المراحل المتأخرة للثقافة: العقائد ، والقسصص ، والعادات ، والطقوس ، وغير ذلك من أساليب التلاؤم مع العلم ومع ما وراء الطبيعة ، والتي كانت تستخدم في المراحل السابقة ".

ويـرى "بـاليس" أنَّ الفولكلـور يتـضمن الإبـداع التقليـدى للـشعوب : بدائيين ومتحضرين"(١١)

ويرى "سوكولوف" أن الفولكلور صدى للماضى ، ولكنه في نفس الوقت صوت الحاضر المدوى"(١٢)

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس:

" ومن الخير أن أسجل أن الفولكلور ليس شارة على الماضى وليس زائرا وافدا من بيئة أخرى – إنه ينتمى إلى المجتمع الذي يتفاعل معه. ويفيد منه ، وإلى اللحظة التي يحقق فيها وظيفة حيوية وإنسانية من وظائفه الكثيرة ، وأنه ليس حلقة من سقط المتاع ، وليس عائقا من عوائق التقدم . بل إنه يتجدد أبدا مهما فيل من عرافته . ففيه القدرة على تعديل شكله ومضمونه بتعديل وظيفته "(١٣)

هكّذا يختلّف الباحثون حول طبيعة الفولكلور كممر . فمنهم من يرى فيه . بقايا القديم ، وثقافة ما قبل التمدين وحفريات حية تـأبى أن تموت .. إلخ .

ومنهم من يرى أنه صدى للماضى وصوت للحاضر فى نفس الوقت . وإنه إبداع تقليدى للبدائيين والمتحضرين . وأنه يتجدد أبدا لأن فيه القدرة على تعديل شكله ومضمونه بتعديل وظيفته .

الفولكلور علما :

جاً عنى تعريف علم الفولكلور .... هو ذلك الفرع من المعرفة الإنسانية الذى يجمع . ويصنف ويدرس بأسلوب علمى مواد الفولكلور بغرض تفسير الحياة والثقافة الشعبية عبر العصور . إنه واحد من العلوم الاجتماعية التى تدرس وتفسر تاريخ الحضارة . أما المنهج الذى ينبغى أن يتبعه علم الفولكلور فى دراسته . فللدارسين آراء كثيرة تبعا لوجهة نظرهم ومدارسهم المختلفة ... نذكر هنا بعض هذه الآراء :

أ- تشتمل دراسة الفولكلور: الجمع ، والتصنيف والتفسير للمواد الماثورة والتصنيف يقتضى التفسير إلى مدى معين . والتفسير ينشد أن يكشف المعنى الأصلى والاستعمال وكذلك تاريخ هذه المواد بغرض بيان وتفسير انتشارها ووصف خصائصها الأسلوبية.

... - ... مناهج دراسة الفولكلور : جمع المواد كما هي فعلا من غير أن يقحم عالم الفولكلور . ثم مقارنة المواد لتحديد ما هو متشابه وما هو مختلف . في هذه الظواهر في الجماعات البشرية المتعددة .

وكذلك اختبار العقائد التي تتضمنها هذه المواد ، وأيضا اختبار المدوافع الاجتماعية والسيكولوجية التي أنتجتها ، وأخيرا اختبار وظائفها .

ونستطيع أن نقول بإيجاز بأن علم الفولكلور يجب أن يبدأ بجمع المادة وتصنيفها ، وعلى حد قول "كراب": "إذا كان منهج "كرون" التاريخى الجغرافى لا يمكن الاستغناء عنه فى تتبع انتشار المادة الفولكولورية ، فإن المنهج المقارن منهج "مانهاردت" و "فريزر "خير طريقة للبحث عن الأصول " ١٤ "

تعددت مدارس الفولكلور بتعدد الباحثين الرواد فى ذلك المجال ، وتعدد آرائهم النظرية ، ومبادئهم المنهجية على حد قول " يـورى سوكولوف " لقد ظهرت الدراسات الفولكلورية كعلم منذ نيف ومائة

عام ، إذ يؤرخ لقيامها كعلم نظرى منذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر ، والى ذلك الحين لم يكن هناك إلا مجموعات متناثرة من مواد الشعر الشفاهي جمعها الهواة وما أدخلوه على تلك المواد من تعديلات أدبية ، وترتبط أصول الدراسات الفولكاورية ارتباطا وثيقا بالاتجاهات العريضة في مجال الفلسفة والعلم والتاريخ (10).

ترتبط أصول الدراسات الفولكلورية إذن ارتباطا وثيقا بالاتجاهات العريضة في مجال الفلسفة والعلم و التاريخ وهي مجالات متعددة ومختلفة بطبيعة الحال ، ومن هنا جاء تعدد مدارس الفولكلور واختلافها فيما بينها :

#### المدرسة الأدبية (الرومانسية)

كان من أكثر الأفكار شيوعا عند بداية الدراسات الفولكلورية فكرة العقلية الشعبية التي تؤكد وجود الوحدة القومية كما تديب – في الوقت نفسه - الاختلافات الطبقية في الأمة" وقد كرس الدارسون جهودهم في مختلف ميادين المعرفة لدراسة "الروح القومية" و"نفسية الأمة" بما في ذلك الفلاسفة ، والمؤرخون ، ومؤرخو القانون ، وعلماء اللغة ودارسو الأدب وغيرهم . وبالمثلّ قام الفولكلور الذي بدأ في هذا الوقت . على نفس هنذه الأفكار أساسا . وقد ولد علم الأدب الشعبي(١٦) . في جو رومانسى كما يشهد بذلك اسمه . ... وظهر في ذلك الوقت ما يسمى بعلم "اللغة الهندية الأوربية" المقارن. وقد أقام الدارسون الألمان علاقات الشعوب الأوربية ببعض الشعوب الآسيوية على أساس من التحليل المقارن للظواهر اللغوية كما فسروا تشابه الظواهر اللغوية في مجال "الفونتيك" "علىم الأصوات" و "المورفولوجيا" ، "علىم التراكب اللغوية" و "الليكسيكولوجيا" و "علم المفاهيم" كنتيجة لانقسام الشعوب التي كانت مرتبطة بعضها بالبعض الآخر في أصل واحد مشترك .. وقد حاولت مؤلفات الدارسين الرومانسيين الألمان على وجه الخصوص ممن بحثوا في تاريخ اللهجات الألمانية إن تثبت أن اللغات الألمانية بالذات هي التي تحتفظ بالتراث "الهندي - الأوربي" المشترك في ثراء ووضوح. وقد استخدم "جاكوب جريم" المنهج المقارن في مؤلفاته اللغوية لحل مشكلات تاريخ اللفة الألمانية ولهجاتها كما استخدمه في تحديد موضع اللغة الألمانية من عائلة اللغات المرتبطة بها . وبدأ يستفيد أيضا من المنهج المقارن في حل مشاكل نتاج الشعر الشعبي . من مثل : ما إذا كان توافق الكلمات والأصوات والصور في مختلف لهجات اللغة الألمانية يرجع بنا إلى "لغة أم ألمانية مشتركة"وما إذا كان توافق نفس هذه العناصر في مجموعات عدد من اللغات المترابطة يرجع إلى "لغة ام" هندية -- أوربية . فإننا تبعا لنفس هذا المنهج ألمقارن وبالنسبة للعناصر المتشابهة أيضا في ميدان الفولكلور . وفي الأشكال والموضوعات الخيالية لابد وأن نعتبرها تراثا توارثته الشعوب الجديدة . أو فروعها القبلية على سلف مشترك قديم(١٧) .

هكذا عللت هذه الدراسة وجود أوجه الشبه في تراث الشعوب الجديدة في أوروبا

### المدرسة الأسطورية:

مدرسة "ماكس موللر" و "دى جوبارناتى" و "جاستون بارى" الذين وجدوا أن الحكايات الشعبية موروثات ثقافية باقية من الأساطير القديمة وبخاصة أساطير الطبيعة (١٨).

ويفسر موللر نشأة الأساطير بتلك الظاهرة التى سماها "مرض اللغة" ويقصد بهذا الاصطلاح عملية الغموض التدريجية في المنى الأصلى للكلمات . أو ما يمكن أن نسميه الآن مستعملين الاصطلاح القبول في اللغويات المعاصرة بعملية تغير المعانى في اللغة .. ويرى موللر أن اختلاف المصطلحات وافتقارها إلى الاستقرار لابد أن ينتج عنه بمرور الرمن اضطراب الأفكار فينسى المعنى الأصلى للكلمات مما يؤدى إلى ما يعرف "بصرض اللغة" ويحدث مضاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية أي الاساطير (١٩))

#### المدرسة الأنثروبولجية:

من أعلامها "لانج" و "جارو" و "بواس" الذين دحضوا حجج المدرستين السابقتين وأظهروا الأساس الثقافي للحكايات الشعبية . ورأوا أنها بقايا حفرية لثقافات الماضي البعيد (٢٠) .

حفرية لتقافات الماضى البعيد (٢٠).

ولقد نشر "تيلور" في نهاية ستينات القرن التاسع عشر كتابا بعنوان:

دراسات في تاريخ البشرية القديم" ويشير عنوانه إلى أن "تيلور" كان

مهتما بالمراحل الأولية لتطور الثقافة الإنسانية، وفي عام ١٨١١م نشر

كتابه المشهور "الثقافة البدائية" وعلى أساس الكمية الوافرة من المواد

التي جمعها عن أساليب الحياة والأفكار والعمل الإبداعي لشعوب العالم

المتباعدة انتهى "تيلور" إلى أن الشعوب تكشف عن تشابه كبير في

أساليب حياتها وعاداتها وإبداعاتها للتصورات الدينية والشعرية ووجد

"تيلور" تفسيرا لهذا في الوحدة الجوهرية للطبيعة البشرية، وفي العقل

والتفكير البشري، ووحدة مختلف مسارات التطور في الثقافة الإنسانية،

والإضافة إلى ذلك اكتشف عديدا من أوجه الاتفاق بين مظاهر حضارة

الشعوب البدائية وعناصر معينة في افكار الشعوب المتمدنة. وخاصة بين الطبقات الثقافية المختلفة في هذه الأخيرة. وقد قال "تيلور" بفكرة توارث الشعوب المتمدنة للبقايا الدينية والثقافية(٢١).

### المدرسة التاريخية الجغرافية:

من أعلامها "كرون" و "آرنى" و "طومسون" وتختلف هذه المدرسة عن المدرسة البندية . والأنثريولوجية في أن منهجها قد جاء ابتداء من دراسة المحكايات الشعبية الأوروبية . وعملت في مناخ إنساني خالص . وقد اهتمت هذه المدرسة بصفة خاصة بالجمع والتصنيف لمواد الفولكلور وقد أكدوا في دراستهم لانتشار الحكايات الشعبية المختلفة أهمية الحصول على صور عديدة للحكاية الواحدة(٢٢) .

#### ماالأدبالشعبي؟

يقول الدكتور محمود ذهنى فى محاولة للإجابة عن هذا التساؤل: ليس من المنتظر أن نستطيع الوصول إلى تعريف لـلأدب الشعبى يكون جامعا مانعا. وذلك لأنه أمر صعب كل الصعوبة"(٢٣).

ويقول الدكتور محمد الجوهرى :

لعل من أيسر الأمور على الباحث أن يدعى انتماء الأدب الشعبى إلى التراث الشعبى. ليس كميدان عادى . وإنما كواحد من أبرز موضوعاته وأكثرها عراقة ، ووجه السر في هذا أن علم الفولكلور كانت مرحلة من مراحل تطوره تقوم أولا وأخيرا على دراسة الأدب الشعبى موضوع تقليدى بارز من موضوعات التراث الشعبى لسنا في حاجة إلى أن نسوق أدلة المتدليل على ذلك ... ومهما المثلث الباحثون على حدود الفولكلور ، فهم لا يختلفون لحظة على أن ميدان الأدب الشعبى يقع في مكان القلب من هذا العلم ، وقد شاعت ميدان الأدب الشعبى يقع في مكان القلب من هذا العلم ، وقد شاعت تسميات متعددة لهذا الميدان ، واختلف الباحثون في تحديد موضوعاته الفرعية التفصيلية التي تندرج تحته واستغرق ذلك جدلا طويلا ... ولكننا يمكن أن نقول أنه يسمى أحيانا الأدب الشعبى — أو الأدب الشفاهي أو الفن اللفظى ، أو الأدب التعبيرى .. كذلك تباينت الاتجاهات في تعيين حدود هذا الميدان الفرعي وتحديد موضوعاته (٢٤).

ويقول الدكتور احمد مرسى :

"إن تحديد أى ميدان – فى حقيقة الأمر – ليس أمرا سهلا يمكن أن نصل فيه إلى قول فصل أو تحديد دقيق دفعة واحدة خاصة إذا ارتبط الأمر بإبداع الإنسان فردا أو جماعة ".

وتزداد صعوبة الأمر عندما يواجه الإنسان مهدانا متسعا رحبا. قد

يبدوا للوهلة الأولى أنه من السهل تحديده في جملة مختصرة بسيطة كأن نقول: "إن الأدب الشعبى هو تعبير المجتمع الشعبى عن نفسه عن طريق الكلمة. أو أن الأدب الشعبى هو التعبير القولى المأثور عن ثقافة المجتمع مثلا. إن مثل هذه التعريفات توقعنا في كثير من المشكلات الفرعية التي سوف تزيد من تعقيد المشكلة الأساسية التي نتاولها ألا وهي تحديد مفهومنا لموضوعنا، ومصطلحاته الأساسية (٢٥).

هكذاً تبدو صعوبة الوصول إلى تعريف للأدب الشعبى يكون جامعا مانعا كما يقول المناطقة .

إلا أن هذه الصعوبة لم تحل دون أن يقوم عدد من الباحثين بوضع تعريفات رأى كل منهم أن تعريفه ما يفى بالغرض. نورد هنا بعضا منها . يقول الأستاذ أحمد رشدى صالح :

"ما يزال تحديد الأدب الشعبى أمرا يختلف عليه النقاد ودارسو الأدب الشعبى ، بيد أننا نجد تحديدات ثلاث تهمنا .. فنقاد الأدب المتأثرون بآراء الفولكلوريين من أمثال "بول سبيو" يرون أن الأدب الشعبى لأية أمة هو أدب عاميتها التقليدى مجهول المؤلف المتوارث جيلا عن جيل . ويؤدى هذا الرأى إلى إسقاط أدب العامية الحديث الذى أذاعته المطبعة ووسائل النشر الحديثة الأخرى من مسرح وإذاعة وسينما . لأنه لا يتوافر فيه ركنا تجهيل المؤلف والتوارث التقليدى .

وأما أصحاب النظرة الثانية , فيعتمدون وسيلة أداء التجربة الفنية اللغة ميزانا للحد , وهم في ذلك مثل أصحاب النظرة السابقة ولكنهم يذهبون إلى أوسع مما يذهب إليه السابقون , فيرون أن الأدب الشعبي هو أدب العامية سواء كان شفاهيا أو مكتوبا أو مطبوعا , وسواء كان مجهول المؤلف أو معروفه , متوارثا عن السلف السابق أو أنشأه معاصرون معومون لنا .

والرأى الثالث يعتمد على محتوى الأدب لا شكله أى موضوع التجرية الفنية لا اللغة التى يستخدمها أصحابه . فهو عند أصحاب هذا الرأى . ذلك الأدب المعبر عن ذاتية الشعب المستهدف تقدمه الحضارى . الراسم لمصالحه . يستوى فيه أدب الفصحى . وأدب العامية . وأدب الرواية الشفاهية . وأدب المطبعة . والأثر المعروف المؤلف"(٢٦) .

ثم ينتقل الأستاذ أحمد رشدى صالح ليقول في موضع آخر:

تُحن نعنى بالأدب الشعبى عامة هذا الفن البلاغي الذي انتجته جماهير الشعب بلغتها . وتداولته على مر القرون . ثم صار في تاريخه الحديث . يضم أدب الفكرة الوطنية منى كانت العامية أداته (٧٧) .

ويقول الدكتور عبد اللطيف حمزة :

"اختلف الباحثون في مدلول كلمة "ادب شعبي" ولكنهم متفقون على أنه الكلام الذي يعبربه الشعب افرادا وجماعات عن مشاعرهم واحاسيسهم أو انه نتاج الملايين من هؤلاء الأفراد والجماعات جيلا بعد جّيل . ومعنى ذلك أن الأدب الشعبي لا يمكن أن يكون ثمرة فرد بعينه في زمن بعينه مهما أوتى هذا الفرد من البراعة الفنية مما يجعله قادرا على تصور الحالات النفسية التي مرت بالشعب في الوطن الذي ينتسب إليه . ومعنى ذلك أيضا أن الفنان الشعبي يتداخل فنه في فن المجموع ويصبح جزءا فيه ولكنه مع هذا يظل محببا إلى النفوس. سريع الذيوع بين الجماعات" (٢٨) .

ويقول الدكتور محمد زغلول سلام:

حين نطلق لفض الأدب الشعبي فإنما نريد الأدب الذي يحمل خاصيتين:

أولاهما: أن يكون بلغة عامية "ملحونة" أي بلغة عامة الشعب والناس في أحاديثهم العامة . وقضاء حاجاتهم اليومية .

وثانيهما : أنه يتعرض لحياة الناس من عامة الشعب، وخبايا وجداناتهم . ومكنون مشاعرهم . كما يبين عن اهتماماتهم وربما كان دًا الأدب من صنع مجهول أو من صنع جماعة من الناس اشتركوا فيه في جيل واحد أو اجيال متعاقبة في بلد واحد او بلاد متفرقة . وربما كان من صنع علم معروف مشهور من رجال الأدب والفن ولكنه سار وتتاقلته الناس" (٢٩) .

أما أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس فيقول:

الأدب الشعبى .. هـ و القول الذي يعبر به الشعب عن مشاعره واحاسيسه أفرادا وجماعات . فهو من الشعب وإلى الشعب . يتطور بتطوره . وهو غذاؤه الوجداني الذي يلائمه كل الملائمة . وليس ينفعه غيره وهو يمتاز عن سواه بسمات نجدها في سائر أنواعه واقسامه التي تناقلتها الأجيال ، وتعتز بها المواطن والشعوب"(٣٠) .

ويقول في موضع آخر أن الأدب الشعبي هو "الإبداع المعبر عنه وجدان الجماعة أو الشعب والمتوسل بالكلمة"(٣١).

ويقول الدكتور احمد مرسى:

إننى أقترح هذين التعريفين للأدب الشعبى :

"الأدب الشعبي هو أسلوب التعبير الفني الماثور عن الفكر والعادات والتقاليد الجمعية والذي يتوسل بالكلمة

التعريف الثاني :

"الأدب الشعبي هو الإبداع الفني الجمعي الماثور الذي يتوسل

تلك بعض المحاولات لوضع تعريف للأدب الشعبى. وهي في تعددها تعكس ما يكتبف هذا الأمر من صعوبات ولا غرابة في هذا المقام. فالاهتمام بالأدب الشعبي على هذا النحو هو أمر حديث نسبيا . كما أن هذا هو الحال في مجال العلوم الإنسانية بوجّه عام.

اشكال التعبير في الأدب الشعبي

توجد بطبيعة الحال الشكال للتعبير في الأدب الشعبي ، وقد كان تحديدها مناسبة للاختلاف كالعادة ، وسناخذ هنا بما انتهى إليه الدكتور محمد الجوهرى : السير " الشعرى منها والنثرى "

الأسطورة .

الخرافة .

الحكاية .

الموال بأنواعه المختلفة " الموال العادى ، والموال القصصى .. إلخ . الأغاني بأنواعها المختلفة أ

ا - حسب المناسبات المرتبطة بدورة الحياة " اغانى الميلاد -والختان - والخطوبة والزفاف - والزواج - والبكائيات والمناسبات الدينية "، مولد النبوي " أغاني الحجيج " في الذهاب وفي العودة ، أغانى العمل " أغاني منتظمة الإيقاع ، وغير منتظمة الإيقاع "

ب- حسب البيثات والجماعات البشرية المختلفة ، كأغانى البدو: المجرودة ، والغنيوة ، والشنيوة ، ومجرودة العصا .. إلخ .

٧- المدائح الدينية والتحميد

٨- الابتهالات الدينية .

٩- الرقى

الأمثال
 التعابير والأقوال السائرة
 النداءات

١٣- الألفاز.

١٤- النكت والنوادر والقصص الفكاهية

١٥- الأعمال الدرامية:

ا- خيال الظل "صندوق الدنيا وخلافة"

ب- الأراجوز

ج- التمثيليات.

د- مشاهد الحواة ونظائرها (٣٣).

خصائص الأدب الشعبى ومقوماته

للأدب الشعبى مقوماته وخصائصه التي نميزه وتفرده من غيره. يقول

الدكتور عبد الحميد يونس :

من اليسير أن نواجه الأدب الشعبي مواجهة مباشرة ، وأن نعرض للمقومات التي تميزه من غيره .. ولكننا قبل أن نعرض لها نرى لزاما علينا أن نقرر أن الأدب الشعبي لا يمكن أن يقوم بواحدة منها دون سائرها بل يجب أن تجتمع كلها في النص الأدبى المجهور الفعال ثم يعدد تلك المقومات أو الشروط فيقول:

"واول هذه الشروط أو المقومات هو : العراقة . ونحن نذكر أن الأدب الشعبى يشبه إلى حد كبير من ناحية تنقله بين الآحاد والبيئات والأزمنة الشعر العربى القديم الذي كان الشعراء لا يسجلون فيه شعرهم وإنما ينشدونه في المحافل ويتلقاه الرواة منهم واحدا عن واحد جيلا بعد جيل حتى كان عصر التدوين . ولا يزال الأدب الشعبي وسيظل بحكم فطرته يعتمد على الرواية والتلقين . وهو إذ يسجل أو يدون ، فإن معنى ذلك أن النص وثيقة تحقق فترة تسجيله وتدوينه لا تاريخ إبداعه(٣٤).

ويقول الأستاذ أحميد رشدي صالح عن مقوم العراقة في الأدب

"أما العراقة فنستطيع أن نقول عنها وبناء على دراسة تطور المجتمع البشرى ، والحضارة الإنسانية : إنه قبلما يستطيع أن يتفرغ البعض من ضروريات العمل والحياة فينشئون أدبا يخدم أغراض الخاصة ويشبع حاجاتهم الفنية باعتبارهم متميزين على الكافة . كانت ثمة أداب عامةً للجماعات البشرية المتساوية على الفطرة. أو تلك التي لم يكن قد تأكد جانب الفراغ فيها . وكان ذلك الأدب يكفى حاجتها الفنية والروحية . وكان شعبيا دارجا في محتواه ولغته وطرائق تداوله . وكان يتداخل مع السحر والدين والأخلاق والتشريع، ولنا دون حرج أن نؤرخ لهذا الأدب الشعبى العام باستخدام الإنسان اللغة كوسيلة للتعبير عن خلجات النفس، وإيصال انفعالات الإنسان وخواطره وأفكاره إلى الآخرين في شكل أصوات ترمز لها ، وتلك أقدم بكثير من اختراع الكتابة . وإذا كانت اللغة نتاجا اجتماعيا فمؤدى هذا عندنا أوسع بكشير من مجرد تقرير تلك النتبجة ، مؤداه أن الأدب الشعبي نتاج اجتماعي كذلك ، وأن تاريخهما واحد" (٣٥) . ثم يتساءل :

ولكن ماهى النتائج المترتبة على عراقة الأدب الشعبى ؟ ويجيب "وقد يقول الفولكلوريون أن الآداب الشعبية لعراقتها تحفظ لنا ذخيرة واضحة نستطيع بدراستها أن نعرف الحياة الذهنية والروحية لأسلافنا الأقدمين . وكذلك نستطيع أن نضبط التاريخ الاجتماعي لهذه المراحل الأولى من المجتمع البشري . بل يصبح في مقدورنا أن نتعرف على دوافع النفسية الشعبية وميولها وسلوكها ... وقد ترتب على عراقة الأدب الشعبي قيام ظاهرة خاصة به ثار حولها الجدل ومازال يثور . تلك هي احتفاؤه بالأسطورة والخرافة والخارقة . مما يحمل الكثيرين على وصفه . بأن أدب معافظ من حيث الشكل سلفي من حيث المحتوى " ويعلق على هذا قائلا :

"... وهذا الرأى ليس خاطلا فحسب. بل هو لا يدرك طبيعة الأدب الشعبى وحيويته . إذ يسقط أهم صفات الأدب الشعبى وتلك هى واقعيته وليس من شك فى أن الوهم والخرافة . والنظر النيبى خصائص واقعية عن منشئى الأدب الشعب. ونقاده وجمهوره (٣٦)

يتسم الأنب الشعبى إذا بالواقعية . فيعكس الواقع كما يحمل بقايا الثقافات القديمة . أي أن العراقة لا تعنى التحجر والجمود . وفي هذا يقول يورى سوكولوف .

من الستعيل أن ننكر بالنسبة لمضمون الفولكلور وشكله وجود بقايدا الثقافات القديمة ببنياتها الاجتماعية الاقتصادية المبكرة كالمجتمع الإقطاعي او القبلي قلن تجد وجها للحياة او النشاط هي المجتمع الإنساني لا يعكس بدرجة او اخرى خبرة المراحل الماضية للحضارة الإنسانية. ولا أساس لأن تجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا من ميادين المعرفة بناء على هذه الخاصية وحدها . حيث يمكن أن نلاحظ البقايا في النواحي المادية للثقافة مثلما نلاحظ في العادات والتقاليد والآراء الشائعة واللغة والفن . وباختصار في نواحي الحياة الاجتماعية . وسوف يميز مؤرخ أي ظاهرة عناصر من الماضي من بين المناصر الحديثة أو المعاصرة والتي تكون قد تغيرت أو تشكلت أو المعاصر تحولت على نحو ما .. إن الفولكلور صدى للماضي . ولكنه - في نفس الوقت - صوت الحاضر المدوي (٣٧) .

هكذا يُوضح سوكولوف أن العراقة في الفولكلور لا تعنى أنه مجرد صدى للماضي وبقايا للثقافات القديمة ، وأن العناصر الفولكلورية قادرة على التغيير والتشكل والتحول الذي يستجيب لمقتضيات الواقع المعاش - ينبغي أن ننتبه إلى أن الفولكلور عند سوكولوف يعنى الأدب الشعبي كما مر بنا من قبل ...

الجهل بالمؤلف : يقول الدكتور عبد الحميد يونس : "الواقع ان اكثر نصوص الأدب الشعبى لا يعرف مؤلفوها على التحقيق ، وإذا عرفت اسماؤهم اختلف الرواة والعلماء حول شخصياتهم ، وكثيرا ما قرنوا هذا النص أو ذلك بأكثر من اسم ، وردوه إلى أكثر من بيئة أو عصر ومع ذلك فإن هناك نصوصا قليلة لاشك في نسبتها إلى مؤلفيها ، و هنا لا يصح أن نجعل هذا المقوم الفيصل في التميز بين الأدب الشعبى وغير الشعبى ... ومهما يكن من أمر انطواء المؤلف في الشعب ... فإن عبقريات فردية قد الفت هذا الأدب ، ولكن الذي جعل الاهتمام بالنص يفوق الاهتمام بمبدعه ، إنما هو الوظيفة الحيوية التي يحققها الاسم،

ويشير الدكتور عبد الحميد يونس إلى ما ذهب إليه علماء النفس من وجود وجدانين:

أولهما: الوجدان الفردى الذي يحفز إلى تحقيق الذات المفردة والتعبير عنها.

ثانيهما: الوجدان الجمعى الذي يجمع كل ما نتالف منه الجماعة من وحدات ولبنات كالأفراد والأسر في إطار شعوري واحد، وبالتالي في موقف نفسى واحد، وتؤدي هذه الخصيصة في الوجدان الجماعي إلى خصيصة أخرى وهي أن للفرد وجداناً وهو يستشعر الاستقلال بذاته، وحداناً وهو بندمج مع غيره.

ووجداناً وهو يندمج مع غيره . والأول يبرز ملامحه النفسية . والثانى يبرز النموذج أو المثال الذي يجب ان يصعد إليه الآحاد في السمت والزي والسلوك وسائر العلاقات (٢٩) .

ويوضح سيادته أن الفرد يبدع ويعبر عن الوجدانين الفردى والجمعى، فحين يبدع معبرا عن الوجدان الفردى فإنه يعبر عن ذاته الخاصة ، وحين يبدع معبرا عن الوجدان الذي يشتمله ، فإنما يعبر عن الذات العامة فبيلة كانت أو طبقة أو قوما . فيقول :

ومن هنا يختفى الفرد فى الجماعة عندما تلم بها ملمة أو يحفزها موقف جلل. ويبدع الفرد ويصب إبداعه طبقاً لنموذج شعبى أو مثال شعبى. ويجعل مضمون أدبه أيضا نموذجا قوميا أو أخلاقيا اصطلحت الجماعة عليه لكن تصعد إليه سائر الأحاد "(٤٠).

ثم يبين الدكتور عبد الحميد يونس ما يترتب على هذا فيقول:

وهذا يحل مشكلات كثيرة حول مقومات الأدب الشعبي منها. أن السبب في إيثار القول على القائل عند الشعوب هو غلبة الوجدان الجمعي على الوجدان الضردى. ومن هنا لم تعن الجماعة أو الشعوب بأسماء المؤلفين بقدر ما عنيت بالأدب نفسه. ومن هنا أيضا اختفى الحد الفاصل في الأدب الشعبي بين المبدع من ناحية وبين المتذوق أو المتلقى وهو الشعب

او الجماعة من ناحية أخرى. حتى ليستطيع الباحث أن يقول إن الشعب هو المؤلف وهو المتدوق أو المتلقى في آن واحد "(٤١).

## لغة الأدب الشعبي :

يتحدث الدكتور عبد الحميد يونس عن المعيار اللفوى في التفرقة بين الأدب الشعبي والأدب غير الشعبي فيقول:

المعيار اللغوى الذي يتصور العامة أنه المعيار الأساسي والوحيد الذي يفرق بين الأدب الشعبي والأدب الفصيح .. وهو الذي يجعل اللهجة هي الفيصل في التميز. ولكننا إذا سلمنا بالمعيار الفني سوف نجد أن نصوصا في الأدب الفصيع تصدر عن وجدان جمعى ، وأن نصوصا أخرى في الأدب العامي أو المتوسل باللهجات العامية تصدر عن وجدان ذاتي . ولذلك رأي بعض الباحثين أن يفرق بين ضريين من التعبير الأدبى :

أولهما: الأدب الشعبي الذي يصدر عن وجدان الجماعة. ثانيهما: الأدب العامى الذي يتوسل باللهجات الدارجة ويصدر عن وجدان الفرد ومن هؤلاء المرحوم الدكتور محمد كامل حسين" (٤٢). يعنى هذا أن الأمر المهم هو صدور الأدب الشعبى عن وجدان جمعى حتى وإن كانت لغته الفصحى وصدور الأدب غير الشعبي عن وجدان

فردى وإن كانت لغته هي العامية . وظيفة الأدب الشعبى :

مِّن أهم مقومات الأدب الشعبي "وظيفته" أي ما له من دور ووظيفة يقوم بها في حياة الجماعة . وهي وظيفة "حياتية" و "عملية" .

يقول الأستاذ أحمد رشدى صالح : إن المأثورات الشعبية تؤدى وظائف لا غناء عنها في حياة أصحابها ، وقد تكون هذه الوظيفة هي ترسيخ معتقد او قيمة اخلافية . او هي تعليم من يتلقاها بعض المعارف الشعبية أو هي تأكيد قيمة اجتماعية . أو اعتقادية وهي المعاونة على ضبط حركة الجسم. أو هي الترويح في إطار الحياة الشعبية"(٤٣).

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس:

وإذا انتقلت إلى الجانب الوظيفي للأدب الشعبي. فإننا نلاحظ أولا - وقبل كل شئ - أن من العسير أن نتبين وظيفة محددة لهذا الأدب في مرحلة من مراحل تطوره أو بيئة من بيئاته . ولذلك اضطر الباحثون من أجل الدراسة وحدها أن يعدوا لهذا الأدب وظائفه المختلفة وإن كانت في الواقع يمازج بعضها بعضا ويتداخل بعضها في البعض الآخر "(٤٤).

ويشير الدكتور عبد الحميد يونس بعد ذلك إلى أهم هذه الوظائف :

#### (١) الوظيفة الثقافية:

يقول الدكتور عبد الحميد يونس عن هذه الوظيفة :

وَّجَدْنَا الأَدْبُ الشَّعبى ينهضُ دائماً بما يمكن أن نسميه بالوظيفة الجمعية التى تحافظ على مزاياها الجماعة من ناحية . وعلى مزاياها وأمجادها من ناحية أخرى ، وهذه الوظيفة يحددها ركنان هما :

مرحلة التطور والبيئة:

ونقصد بمرحلة التطور ما يكون عليه المجتمع عند صدور الأدب الشعبى من البداوة أو الحضارة. ونقصد بالبيئة فكرة الوطن أو الوعاء الجغرافي الذي يحدد أبعاد الوجدان إذا كان قبليا أو قوميا"(٤٥).

### (٢) الوظيفة النفعية:

"يتسم الأدب الشعبى بالجانب النفعى . ويختلف بذلك من وجوه كثيرة عن الأدب الضعيح الرسمى . ذلك لأن الأدب الشعبى يحرتبط بمنفعة الإنسان وثرواته أكثر مما يحرتبط بتحقيق القيمة الجمالية أو التسلية والترفيه وتزجية الفراغ . وهو يستوعب معارف طبيعية وتربوية . كما يقترن دائما بالخبرات العملية وسنجد منه نصوصا مستقله تعنى بالعمل من حيث هو على اختلاف ضروبه ودرجاته تعنى بعمل المرأة في الدار . وتعنى بمهمة الرجل .. وتعنى بالزراعة والبناء .. إلخ "(٢٤) .

تلك أهم وظائف الأدب الشعبى وهي تكشف عن أن هذا الأدب إنما أوجدته ضرورات الحياة واقتضته ظروف ومناسبات ومواقف حياتية. وأنه شكل مكونا مهما من مكونات الإطار الثقافي الذي يحيط بالفرد والجماعة. ويفي لهما بحاجات متعددة تعينها على العيش بصورة أفضل.

۳.

أ.د/محمد عبد السلام أستاذ الأدب الشعبي جامعة الزقازيق

## الهوامش والمراجع

- ١- قاموس مصطلحات الأثنوبولوجيا والفولكلور . إيكا هولتكرانس -ترجمة : محمد الجوهري - حسن الشامي - صـ ٩٥ - الهيشة العامة لقصور الثقافة.
- ٣٠٢ أد/ عبد الحميد يونس دفاع عن الفولكلور الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٣ .
- ٤ أنظر : د . أحمد مرسى ، مقدمة في الفولكلور ، دار التقافي . ط ٢ ، ۱۹۸۱ ، صد ۲۱ .
  - ٥– ذاته ، صـ ٣٥ .
- ٦- أنظر: أحمد رشدى صالح، فنون الأدب الشعبى دار الفكر. ط ١،
  - ٧- أحمد رشدى صالح ، مرجع سابق صد ١٥.
- ٨- أنظر : يورى سوكولوف ، الفولكلور ، فضاياه وتاريخه ، ترجمة حلمى شعراوي , عبد الحميد حواس , الهيئة المصرية العامة للتاليف , ص ١٩ .
  - ٩- أنظر د . أحمد رشدى ، مرجع سابق ، صد ٦٥ .
  - ۱۰ انظر : د . احمد مرسى ، مرجع سابق ، صد ۱۰۸
- 11- انظر : فوزى العنتيل , الفولكلور ، ما هو ؟ ، دار المعارف , ١٩٦٥ . صد
  - ۱۲- انظر : يوري سوكولوف مرجع سابق صد ۲۷ .
- ١٢- انظر: عبد الحميد يوس ، دفاع عن الفولكلور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١٩٧٣ , صـ ٢٩ .
  - ۱۶- انظر : فوزى العنتيل , مرجع سابق , صد ۷۲ .
  - ١٥- انظر : يوري سوكولوف ، مرجع سابق ، صد ٦٥
    - ١٦- المرجع السابق.
  - ١٧− انظّر: يوري سوكولوف ، مرجع سابق ، صد ٦٥ وما بعدها .
    - ١٨- انظر: فوزى المنتيل, مرجع سابق, صد ٧٣ وما بعدها.
      - ۱۹- انظر: بوری سوکولوف، مرجع سابق، صد ۱۰۵
        - ۲۰ يوري سوكولوف ، مرجع سابق ، صد١٠٥
          - ۲۱- نفسه.
        - ۲۰ انظر : فوزی العنتیل ، مرجع سابق ، صد ۷۲ .
- ٣٠- انظر: د. ، محمود زهني ، الأدب الشعبي العربي ، مفهومة ومضمونه .

حامعة الزفازيق. صـ ٨٦.

- ۲۲ انظر : د . محمود الجوهرى . دراسات في عالم الفولكلور . دار المعرفة الجامعية ، ۱۹۹۲ ، صـ ۳۶ .
- ۲۵ د . أحمد مرسى . مجلة الفنون الشعبية . العدد ۲۱ ، ۱۹۸۷ . مقال تحت عنوان : الأدب الشعبى العربى ، المصطلح وحدوده ، صـ۱۵
- ٢٦- انظر أحمد رشدى صالح ، الأدب الشعبى , ط ٢ , مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧١ , ص ١٤٠ .
  - ٢٧- أحمد رشدى صالح ، فنون الأدب الشعبى ، مرجع سابق ، صد ١٥ .
- ٦٨- عبد اللطيف حمزة ، الأدب المصرى من قيام الدولة الأيوبية إلى الحملة
   الفرنسية ، الألف كتاب ، ٢٤٢ ، مكتبة النهضة المصرية ، صـ ٢٥٦ .
- ۲۹ انظر د . محمد زغلول سلام ، الأدب في العصر الملوكي ، الدولة الأولى . ۲۰۱هـ ۷۸۳ هـ ، دار المعارف ، ۱۹۸۰ ، صد ۲۰۱ .
- ۳۰ انظر : عبد الحميد يونس ، الهلالية , في التاريخ والأدب الشعبي , مطبعة جامعة القاهرة , ١٩٥٦ , صـ ٣ .
- ٣١- د. عبد الحميد يونس ، التراث الشعبي ، كتابك ، ١٩٩١ ، دار المعارف ، ٢١٠٠
  - ٣٢ د. أحمد مرسى ، مجلة الفنون الشعبية ، مرجع سابق ، صـ ٢٥ .
    - ٣٣- انظر د. محمد الجوهرى ، مرجع سابق ، صـ ٤٥ .
  - ٣٤- انظر د. عبد الحميد يونس ، دفاع عن الفولكلور ، مرجع سابق -
    - ٣٥- انظر د. أحمد رشدي صالح .
- ۱۲- انظر د. أحمد رشدى صالح ، الأدب الشعبى ، مرجع سابق ، صـ ۱۷ ومانعدها
  - ۳۷- يورى سوكولوف ، مرجع سابق ، صـ۲۷ .
- ٢٨- د.عبد الحميد يونس ، دفاع عن الفولكلور ، مرجع شابق ، صـ٩٩ وما بعدها .
- ۲۱, ۱۶, ۱۶ ، ۲۱ د. عبد الحميد يونس ، دفاع عن الفولكلور ، مرجع سابق.
  - 27- أحمد رشدى صالح ، الأدب الشعبى ، مرجع سابق ، صـ ٢٢.
- ٤٦،٤٥،٤٤ د.عبد الحميد يونس ، دفاع عن الفولكلور ، مرجع سابق ، ص١١٣.

## المحورالتطبيقي

## مباحث متداخلة

أولا: دراسات في السرد (رواية - قصة قصيرة - مسرح)

ثانيا:دراسات في الشعر (الفصحي-العامية)

v. **9** r.

#### الروايسة

(۱) مكاشفات البحر الميت "لأحمد عبده" رؤية روائية ... تتفاعل مع الماضى.. وتلتقى بالحاضر.. وتتطلع إلى المستقبل

الأستاذ الدكتور/على عبد الوهاب مطاوع رئيس قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر

سوف بظل النص الأدبى في نظر دارسيه - خاصة - ذلك البناء الهرمى المحير لناقديه ، لما يشتمل على رؤى واتجاهات ودلالات ربما يخفى بعضها ويظهر الآخر بتدفق ، وربما العكس . فيتيح ذلك فرصة كبيرة لدرس هذا النص من مناح مثناة ، وللتعمق في قراءة بنائه اللغوى من عدة أوجه ، ولايعني هذا أن نغفل أو نهمل حقيقة التعامل النقدى - الذى يحسب أن يُتبع - من الوقوف أولاً عند الوجه الجمالي الذى يمثل طبيعة النص المبدع بوصفه ممارسة لغوية جمالية متميزة .. وإن تحول الشكل التعبيري اللصيق بالواقع الاجتماعي الميشي بكل انماطه وتياراته واتجاهاته ، والمنبعثة منه ، إلى تقنيات وانماط روائية تستطيع من خلالها أن تحوى واقعا جديدا مغايرا افتقدته وهمشته كتابات أخرى معاصرة

وهو سعى ظهر جليا فى " مكاشفات البحر الميت " لكاتبنا أحمد محمد عبده ، عبر روايته التى تمردت على مسالك القص التقليدى ، مستبدله بها سياقات أخرى شكلتها ثقافة عالمه الواقعى الذى يعيشه برؤاه المتباينة مع مزج فنى بارع ، واحتفاء مخلص بينابيعه التراثية من قرآن كريم وسنة نبوية شريفة ومأثور ومثل وحكمة وموروث شعبى قديم ومعاصر .

وقد عرف أحمد عبده بهذا السعى الحثيث نحو خلق قصصى جديد منذ تسلقه "الجدار السابع" (١) مروراً بـ "نقش في عيون موسى" (٢)، ومراوغته " ثعالب في الدفرسوار" (٣) ثم " كلاب الصين" (٤) وصولا إلى تركه للظاهر وطلبه الباطن" فاصرف الخاطر عن ظاهرها ، واطلب الباطن حتى تعلمها ".. حيث روابته الأخيرة موضع هذه الدراسة "

مكاشفات البحر الميت " (0) التى تفوق فيها كاتبنا حينما راح – بوعى وحدر شديدين – يحاكى الواقع الميشى من خلال سياحة بطله " ابن حتعوت " فى الملكوت ومعاينة النفس ، ومشاهدة الخلقوت ، ممتطيا ظهر ذلك الحوت المستدير .. الضخم .. الأبيض ، وذلك عبر محاكاته التقنية للنص التراثى ، على نحو مانرى فى أعمال بعض كتاب الستينيات أمثال : صنع الله ابراهيم ، مجيد طوبيا ، محمد جبريل ، جمال الفيطانى ، محمد مستجاب ، وغيرهم " ممن لا يعارضون نصوصا من أجل محاكاتها ، بل من أجل تحويل المارضة إلى وسيط بين المنتج والمرجع ، ينظم أفعاله ، ويقيه الميلودراما ، ويثرى قصته "(7) .. وهو أمر يتضح جليا في تنامي عناصر التشكيل القصصى واستمرارها في لحمة النص ، بحيث نستشعر ونحن نصحب الكاتب في حكيه – تطورا النص ، بحيث نستشعر ونحن نصحب الكاتب في حكيه – تطورا جماليا واعيا ، يكون نابعا من واقعه الثقافي . والاجتماعي . والعقدى .

حيث نراه يسير على هذا النحو في تشكيل روايته . ونسج احداثها . متحركا بين عدد من الشخصيات – لم يسمها – وإن تفرد صوت البطل الرئيس "ابن حتحوت" الذي لم نعدمه عبر السرد القصصى في الأمكنة والعوالم العديدة المختلفة . والأزمنة المتباينة ؛ متحدثا إلينا على لسان بطله من خلال بؤر متعددة للسرد . والرؤيا . والرصد الدقيق عبر الوصف الفني في تلك اللوحات / المنقلبات . أو المشاهد السياحية السبعة للبطل "ابن حتحوت" القناع أو المعادل الموضوعي لوجه البطل الحقيقي : الكاتب أحمد عبده ١١ الذي غدا هو الآخر بحدثه الروائي هنا معادلا موضوعيا (٧) لقضية ، بل لقضايا مزمنة شائكة أراد أن يطرحها على مجتمعه بطريقته الخاصة "في شكل فني" . وهو ما تستشعره في هذا الهم / الصدد هذا السرد التلخيصي :

"راح النداء يتردد ما بين جدران وحوائط الخلوة"

يابن حتحوت .. حوت .. حوت .. ووت .. ووت .. وت .. وت .

أنت مسافر الي الملكوت ..كوت ..كوت .. ووت .. وت ..

زادك الهم. ومطّيتك ظهر حوت .. حوت .. ووت .. .وت .. ٠

رجف قلبي ، وترجرج كبدي ، وارتعشت اطراع ، ونملت شفاع . واصطكت أسناني ، ورقصت سيفاني ، فأعرت سمعي ، وقلبت وجهي في فراغ الخلوه ..

أي ملكوت سوف اسافر اليه؟ / واي هم ذلك الذي سيكون زادي؟ يبدو أن الهم مكترب على جبين كل من يحمل على كتفه "فناطيس" دموع العالم ١١ فما استرحت يوما بعد الذي عانيته تحت شجرة النبق العتيقة في بادية الصحراء. فكوا القيد الحديدي من قدمي. واحكموا حول معصم الروح قيدا آخر !!

جدران الخلوة راحت تتردد ورائى .. (إنا لله .. لاه .. لاه .. لاه .. لاه .. هاه .. هاه .. هاه .. هاه .. هاه ... هاه ... وإنا إليه راجعون .. عون .. عون .. وون .. وون ....) (^)

ثم هنا السرد الفنى المكثف الذى يسجل هما كبيرا يحمله الكاتب / بن حتحوت . لكن عبر جمل قصيره النفس طويلة الامر . مغلفه بلغه فلسفيه محلاه بفكره صوفيه . لا تنبع فلسفتها من تكثيفها فحسب . ولكن أيضا من وضع الجمل المتتالية في سياق سردى لغوى منطقى . يقرينا من بورة الهم الذى يعانيه الكاتب / بن حتحوت ومن على شاكلته .. الباحث عن الحقيقة .

للحقيقة مستقر .. وللمستقر أبواب .. وللأبواب طرق .. وللطرق فجاج .. وللفجاج أدلاء .. وللأدلاء زاد .. وللزاد أسباب" .. (٧)

وقد نتج عن هذا البناء الفنى ثراء زاوية الرؤية السردية . وثبوت اتساع حدقة الكاتب وقدرته على إيجاد النظرة الشمولية المتوعة كما ينقاننا بقدراته الفنية المتميزة . وطاقاته التعبيرية التى تحتاج منه إلى وقفة في أعماله المستقبلية . وإيحاءاته الرمزية الموفقة إلى حد كبير من العوالم السردية الضيقة المغلقة حيث الخلوة . إلى العوالم الآخرى الرحبة المفتوحة ..

مهمته الكبرى وسياحته الممتدة التى يصبح فيها المكان / الكشف - بكل ما يبوح به - قاعدة محورية فى السياق الروائى .

ويبدو هذا جليا في إلحاحه على اداة الكشف في معظم متقلبات الرواية : حيث نصحبه في "منقلبه الأول" لمعاينة النفس . ومشاهدة الخلقوت . ونجلس معه في الخلوة لنكتشف معه حقيقة هذا النداء وغايته : "يابن حتحوت .. حوت .. حوت .. ووت .. وستلهم من شخصيته الجرأة في السؤال : لكنني تجرأت وتساءلت :

- زاد السياحة أم زاد الرحيل؟
- اذن فمدد ربی یکفینی (۱۰)

وكذلك نُعانَى معه مَعاناته في تطوافه بنا في دروب فكره ورزاه في المتقلب الثاني "الدوبلير" الذي يقوم على المونولوج الداخلي والذي ينقل لنا صراع "ابن حتعوت" في الحياة مع الدكان. والخلوة. والناس ومعاولة اكتشافه البديل الذي يشبهه ليتفرغ لسياحته الكبرى في الملكوت

"رجلا يذكر من قلبه . يجار من فواده . يتبتل من شغافه . لسانه ريشة على وتر الابتهال . وروحه قمر في قضاءات القرب والجلال "(١١) . ونتالم معه وهو يتعرف على وقائع الخصى وانعدام الفحولة عند الرجال في المنقلب الثالث" الذي انخرط - فيه - النساء في طلب الخلع والتطليق من "ظلال الحوائط" .. وكانت المرأة لا تستحى أن تقول في حيثيات مطلبها - بأن هذا المحسوب على رجلا - لو أنه وضع معى داخل قميص نومي ما تحركت في جسده نبضة رغبة .. أو نزوة إشتهاء ١١" (١٢)

وهو منقلب — وإن ضج بلغة الأدب المكشوف الذى لا نرتضيه لأديب مسلم مثل أحمد عبده باتى كثيرا ملتزما — فى إبداعه بالتصوير الإسلامى الرحب — إلا أنه جاء كشفا صريحا لهذا العالم الذى الذى سلكه الكاتب / البطل / بن حتجوت فى سياحته الكشفية . إنه عالم الحمول .. عالم الكلاب والقطط . والتوحش الجنسى العلنى على الفضائيات . حتى أصبح كل شئ فيه من حولنا "يتفزر أنوثة ورقة ورهافة .. فتيات بيضاوات .. صفراوات .. خضراوات .. حمراوات .. خمريات .. بنفسجيات .. مشفوطات بسرنجات الرشافة . والوسامة . والرقى . والشمشمة . والنمنمة . تأود خفيف .. شفيف .. رهيف .. عنيف الا في رقة أوراق البنفسج . وتوحش أشواك الأنوثة . مسيلات العيون . فغي الأغراء . سائلات اللعاب . هائجات الشعر والشعور "(١٢) . وعلى فاغرات الأخر : "أصداغ الرجال ملساء . وشعورهم مرسلة ومهدلة على الجانب الآخر : "أصداغ الرجال ملساء . وشعورهم مرسلة ومهدلة على اكتافهم وظهورهم .. ضحكاتهم طويلة وناعنة وممتدة .. ياى "(١٤) ..

إنه عالم — كما صنفه ابن حتحوت في مكاشفاته — مفاعل نووي ... وإمراة !! . حتى المحصلة .. يسمونها قنبلة ، والحياة .. انثى راقصة .. !! . ومثل هذا الكشف إنما هو إدانة من الكاتب / البطل / لواقعه الذي ومثل هذا الكشف إنما هو إدانة من الكاتب / البطل / لواقعه الذي ما المتقد الرجولة / الفحولة / البطولة . وضج بالأنوثة الرخيصة التي مالها كما ذهب ابن حتحوت "القبح والدمامة والعفن والعطن" (10) . ومع هذه الماساة وهولها لا نستطيع أن نبرح ابن حتحوت في سياحته منفردا في عوالمه الرحبة الممتدة . حيث نشاركه المشاهدة الدقيقة للنفق الأخضر في "منقلبه الرابع" بحثا عن الفحولة التي افتقدها واقعه المنكسر !! .

ويتنامى شعور ابن حتصوت بالوصول إلى الحقيقة في "النقلب الخامس" الذى يسافر فيه البطل إلى عوالم مجهولة عبر رحلة كشفية "على ماء الشمس" ممتطيا ذلك الحوت المستدير . الضغم ، الأبيض الذى عبر به السهول والوديان متجها صوب الجنوب حيث تناطح أمواج الخليج الهادر عن شماله ، وتلك المرأة الفجرية " .. عريضة المنكبين .. طويلة السافين .. وارمة الفهدين .. ثمينة الوركين . متكورة الردفين "(١٦) والتي

تشكل شاطئ النهر على هيئتها بعد أن مددت جسدها بطول الشاطئ وخرج عليها من الماء خنزيرا أبيض هجم عليها . برك فوقها . وانهمك يضاجعها (۱۷) الالكن أبين حتحوت لم يتمكن من الدفاع عنها أو إنقاذها من بطشه وسطوته "تسلم يا رب تسلم .." أينما زحفنا كانت المرأة بطول الشاطئ . والخنزير يضاجعها . أنظر لنفسى بحسرة . ورأسى تقترب من صدرى (۱(۱۸) . إنه الواقع العربي المؤلم . فالمرأة التى تمددت بطول الشاطئ إنما هى رمز للأمة العربية التى يتوركها حفدة القردة والخنازير الشاطئ إنما هى رمز للأمة العربية التى يتوركها حفدة القردة والخنازير صدره كلما شاهد هذا المشهد الماساوى إنما هو صورة الإنسان العربي الذى انحنت هامته وانكسرت شوكته اليوم . وفقد فعولته / رجولته وتراجع أمام قهر هذا الخنزير / الإحتلال الإسرائيلي الذى يـؤازره الكلب / الأمريكان الا

وتتعدد صور الرغبة في هذا المنقلب السردى الرائع في الانعتاق من أسر هذا الواقع العربي الميش بكل آلامه ومتناقضاته . وتتحد هذه الصور الجزئية لتشكل الخطوط العريضة في لوحة الصراع الكبير الذي تعيشه الأمة ويحياه الإنسان العربي / الفرد في كل مكان على ظهر البسيطة لا على الأرض العربية فعسب أقوالا وأفعالا وإرادة . حيث تتحرك الرغبة في تجاوز ابن حتحوت الحاضر الكائن في محاولة الفرار منه . والبحث عن عوالم آخرى جديدة شخوصها متناقضون بين مستسلم منه . والبحث عن عوالم آخرى جديدة شخوصها متناقضون بين مستسلم وواقعه ليس إلا الا وآخر ينطلق على صهوة جواده إلى عوالم الحلم المكن يسابق الربح بحصانه / رمز الذكورة .. الفحولة .. الرجولة / الخلاص من مرارة الواقع العربي الآسن . شاهرا سيفه للإجهاز على ذلك الخنزير من مرارة الواقع العربي الآسن . شاهرا سيفه للإجهاز على ذلك الخنزير النجس الذي وعي تماما نقطة ضعف الإنسان العربي البطل . فقد لاذ يحتمى به .. ليظل الفارس البطل العربي منتظرا على بابه أملا في خروجه الذي طال أمده الا

يقول الكاتب / البطل / ابن حتحوت في هذه اللوحة المتصارعة الخطوط السردية: "اقتربت من نهاية الخليع ، وقبل أن نصل إلى منعطف الركن الخالى . وإذا برجال ينسلون من جهات شتى . من جرف البحر . ومن كهوف الصحراء . راحوا يصرخون بأعلى أصواتهم . لا ينادون على أحد . ولا هم يستغيثون بأحد . ثم راحوا يلطمون . كأنه نذر عليهم أن يقيموا مندبة وملطمة في هذا المكان . وكل من ينضم إليهم يصرخ مثلهم .. دون أن يسأل .. علام يلطمون؟ ١١ .. (١٩)

"ثم تحول الحوت فجأة ، وفي انكسارة حادة .. كدت انقلب من حدتها . راح يخترق الحدود والسدود . يزيح من امامه الأسلاك الشائكة والفاصلة بين المقاطعات والمحميات . وفي استدارة آخرى اكثر حدة اتجه ناحة الشمال . زغللة بحر الشمس المنصهرة تترقرق على كثبان الرمال . عن شمال جبال من أمواج مخروطية في لون الشفق كانت تخترق بطن الفلاف الأزرق . يطالفا منها طرطشات . وإذا بفارس ينغز جواده بهمة .. كان الحصان يرمح وراء الخنزير الأبيض ! (رأسى تميل إلى صدرى أكثر ! الحصان يرمح وراء الخنزير الأبيض .. الفارس يشهر سيفه في الهواء . يسابق الريح وراء الخنزير الهارب . كاد الفارس يجهز عليه ..

النجس .. كيف عرف نقطة الضعف ؟

لقد تداخل في محمية لحمام الحما ١١. إتخذها درعا يحتمي بها . توقف الفارس على بابها في انتظار خروجه ١(٢٠) .

ولم نتوقف عن متابعة سياحة ابن حتحوت في اللكوت من أجل بني مجتمعه وأرضه . فصحبناه في تلك المخاطرة في منقلبه السادس البراهين" . وذلك حينما غشى البحر المسجى / البحر الميت أملا في النظفر بالبراهين أو البرء الأهله من الذين أصيبوا في فحولتهم / رجولتهم لكن رائحة التوابيت وعطن المقابر الجماعية والفردية وساحات المياوات السوداء والخضراء كان وقعها المساوي علينا أشد وأنكى وعلى الفكر ضلالا وتيها فلم تعد تجدى "الكوفية" أو "الدشداشة". ولم يعد شيئا يشفى الإنسان العربي من الصراع / صراع الفكر العربي المتغبط وهو ما يفسر لجوء ابن حتحوت في نهاية المنقلب إلى البحث عن ذلك الهرمون العصبي لذاكرة الأمة العربية / هرمون النخوة الذي أضاعته المسركوبي عن تكوين الإنسان من واقع تحاليل معامل ذلك البحر السيكولوجي عن تكوين الإنسان من واقع تحاليل معامل ذلك البحر الميت اللهدي الميت اللهدي الميت اللهدي اللهدين الإنسان من واقع تحاليل معامل ذلك البحر اللهدين اللهدي اللهدي اللهدي اللهدين الهدين اللهدين الهدين اللهدين الهدين الهدين اللهدين الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين ال

ويتنامى الحدث الروائى فى هذه الرؤية الروائية العربية ليصل إلى ذروة الصراع المعرفى الذى قامت علية سرديات الرواية . وتنعكس فى مرآته الرؤية الفكرية الخاصة بالكاتب احمد عبده فى معظم اعماله وليس فيه مكاشفات البحر الميت فحسب ؛ إنها حقيقة الوجود العربى اليوم على خارطة الصراع العربى من أجل البقاء والريادة فى عالم الاقرياء . عالم الفحولة / الرجولة . لا الرعونة والغباء؟ ال

وقد تحلى الكاتب / البطل / ابن حتحوت بالرجولة. والإقدام على المخاطر والأهوال. والإخلاص والوضاء لواقعه العربي / مجتمعه الذي ظلمه كثيرا واتهمه بالخيانه ؛ تحلى بالتفانى من أجل حلمه العربى الكبير / عودة الرجولة إليه . فخاض دون خوف أو وجل النهر العظيم . وصارع أغنام إبليس وقائدها صاحب جسد الثعلب برأس الإنسان !! وصولا إلى مسكن الجن ومعاوراته مع الحاخامات والقساوسة في عوالم مبهرة تحت قشرة النهر العظيم ودرويه الوعرة التي سجلها منقلب ابن حتحوت / الكاتب "السابع والأخير" والذي أسماه "في انتظار لمح" وفي الحقيقة ينتظر ابن حتحوت / الكاتب مخرجا / منقذا / خلاصا لبني مطنه .

1 "فلمح" متخصص فى عوالم البحار والمحيطات .. العليا منها والسفلى .. لا يهدأ ولا ينام له جفن . إلا إذا طاف بحار ومحيطات الكون . السائلة والجامدة . سبعون مرة فى اليوم والليلة . خبير بأسرار الجيوب والمغامرات .. فى الأعماق والقيعان . يعلموا أماكن تجمع الحيتان ..... لديه الكفاءة لمخاطبة كل احياء البحار ، بلغتها ورطاناتها وإشاراتها . بل ويأمرهم فيمتثلون ( ( ٢١١ ) .

أقول: إن كاتبنا أحمد عبده بهذه المكاشفات الثاقبة التي أعلن فيها عن إخلاصه ووفاءه الشديد لمجتمعه العربي ووطنه المجيد .. نراه قد استطاع أن يقدم من خلال هذه الرؤية رواية "مكاشفات البحر الميت" رؤية مستفعة ومعقدة في الوقت نفسه . لارتدائها ثوب الرواية التاريخية وإن لم يحتفظ به كثيرا — حيث وظفها في سردها ووصفها ولوحاتها الروائية العريضة لخدمة واقعه المعاصر . فنراه يقدم مجتمعا روائيا صوفيا رحبا ، يصارع مجتمعا آخر ذبحت فيه الرجولة / الفحولة العربية والنخوة . ومن ثم الوعي !(

فجّاء مَجتمعه الروائي متشابكا وشاسعا في آن واحد . يزخر بالنقلبات . بل باللوحات الروائية لعالم التصوف / عالم الخلوة / عالم السلطة / عالم الخطيئة / عالم النعاج / عالم الخصيان . عوالم أخرى عديدة قدمتها أساليب الكاتب على تنوعها التراثي (قرآن وسنة ومأثور صوفي وشيعي وشعبي مما نراه في الدراسة المفصلة عن هذه الرواية في مطبوع مستقل) سردا وحكيا ووصفا وحوارا . مما يؤهل كاتبنا للسير قدما في دروب هذا النوع من الإبداع الروائي التاريخي . لاسيما بعد ظهور نقافته التراثية بوضوح في حكيه . وكذلك إحساسه بالحراك المجتمعي لواقعه بكل اطيافه واتجاهاته ورؤاه.

وهو في هذا المنحي يقترب إلي حد كبير. أو يكاد ينتمي بثقافته إلي مدرسة محمد جبريل و جمال الفيطاني في ثقافتهما التاريخية التي وظفت لتقديم قسمات روائية لمجتمع معاصر خاص بهما . فسمات تشهد لهما

"بالقدرة علي تكوين تجاربهما الخاصة التي تجاوزت حدود التلقي و التقليد .. إلي الإفادة و الاجتهاد وتكوين رؤية روائية عربيه جديدة استطاعت التفاعل مع الماضي والالتقاء بالحاضر . و التطلع إلي المستقبل "٢٢).

وتجربة احمد عبده الروائية في "مكاشفات البحر الميت" يحاول من خلالها شق طريقه . ورسم عالمه الروائي و التعبير عن مواقفه ورؤاه من خلالها انفتاحه علي التراث بشتى انماطه وروافده و صوره في مقدمة ذلك التراث الديني يليه التراث الشعبى .. في محاولة منه في إيجاد رؤية روائية عصرية تفصح عن الواقع العربي المعاصر . أو إيمانا منه بضرورة التفاعل و التلاحم بتراثنا الإنساني الخالد برموزه و مضامينه و أبعاده الفكرية و التقافية تأكيدا علي أصالة وجوده . و حقيقة هويته العربية الإسلامية انطلاقا من أن " تراث الأمة هو روحها ومقوماتها وتاريخها . والأمة التي تتخلي عن تراثها تميت روحها . وتهدم مقوماتها . وتعيش بلا تاريخ "(٢٢) . وهو ما يتطلب منا أن تكون علاقتنا بالتراث وعيا علميا . وسلاحا معرفيا . يتحول إلى قوة مادية من قوى التغيير في حياتنا المعاصرة . وفي صراعنا الحضاري والوجودي مع الآخر ...

إذ أن -التراث- كوعى - هو من محددات الوجود الاجتماعي، الماضى والراهن، فهو كنتاج لتفافى، لمرحلة اجتماعية ما - يلعب دورا في صياغة توجهات المرحلة، وصراعاتها، وحلولها وتحققها فيما بعد. بوصفه رصيدا حيا موروثا من الخبرات العملية، التي تغطى المواقف المختلفة، وخاصة الحرجة في الحياة الاجتماعية، ورصيدا من التصورات والمثل والقيم وقواعد السلوك والأفكار للقوى الاجتماعية والفكرية الماضية، يصبح سلاحا في يد القوى الجديدة حينما يلبى احتياجاتها الاجتماعية والفكرية المحتماعية والشكرية المحديدة ليلعب دورا هاعلا في الوجود الاجتماعي والثقافي والسياسي المعاصر (٢٤)؛ وهو ما استفاد من توظيفه كاتبنا احمد محمد عبد عبر طرق عديدة بحثا عن حقيقة موضوعية في واقعه الميش

فالرواية - على سبيل المثال - تبدأ بمقتطف من فكر ابن عربى "فاصرف الخاصر عن ظاهرها .. واطلب الباطن حتى تعلما". وهو مقتطف يبرز لنا مفتاح عالمها الروائى واتجاهاتها . والمفتاح دائما يمثل الخطوات الأولى - في الغالب - للولوج إلى ما يغلف ذلك العالم برؤاه من غموض واستشكال . حتما سوف ينجلى ويتراعى للأعين عقب تجريب الذوق النقد في منظورات الرؤية السردية المتعددة بزواياها وكذلك سراديبها ومفتتحها الذي يمثل بداية السلم السردى في الرواية والعتبة الأولى له .

ولم يكن هذا المفتح الصوفى — الجملة المقتيسة عن ابن عربى فى مدخل الرواية — هو الخطوة الأولى أو العتبة الأولى التى تمثل أولى خطوات الولوج إلى ما يخبئه ذلك السرد الروائي لأحمد عبده ، بل سبقته وتلته عببات أخرى تمثل أساس هذا النص . في مقدمتها تلك العتبة الأولى التي تمثلت في عنوان الرواية "مكاشفات" وأي مكاشفات ؟ إذا إنها "مكاشفات البحر الميت" . بل هي براعة الكاتب الذي أتى بالمعدم الساكن / الميت لبضعه في دور جديد . حيث الاعتراف بغيبياته ومواجيده عبر الفضاء السردي للنص على طول منقلباته المتنوعة في

ومعلوم أن هذا الطريق التراثى الذى سلكه الكاتب فى تفهم أسراره ومواجيد مجتمعه المعاصر. هو ذلك "الدور الذى دخل فيه التصوف وسلكه فى القرنين الثالث والرابع الهجريين اللذين يم ثلان العصر النعبى للتصوف الإسلامى فى ارقى واصفى مراتبه. وأطلق عليه دور المواجد والكشف والأذواق. ليصبح طريقا لتصفية النفس وتحصيل المعرفة الذوقية التى لا وسيلة لغيرهم إلى إدراكها. حتى أطلقوا على علمهم هذا أسماء جديدة تشير إلى هذا المعنى، مثل : علم الأسرار. وعلم الأحوال والمقومات، وعلم الأذواق، وعلم المكاشفات "الذى اتخذه كاتبنا اسما لروايته ومنهجا له فى سرده (٢٠٥٠)

اقول: إن أحمد عبده استطاع أن يقدم من خلال روايته مكاشفات البحر الميت رؤية متناغمة . ومعقدة في الوقت نفسه . لارتدائها ثوب الرواية التاريخية التي وظفت في سردها ووصفها ولوحاتها الروائية العريضة لخدمة واقع الكاتب المعاصر . حيث نراه يقدم مجتمعا روائيا صوفيا رحبا . بل متشابكا وشاسعا في آن واحد .. يزخر باللوحات الروائية .. العالم الصوفي . عالم السلطة .. والواقع / المجتمع / القوم / البادية / البلدة / القرية / الصحراء . كذلك نراه زاخرا بالغوص في البادية / البلدة / الذي مثله بصدق مع بروز الحدث السريع الذي جعل الإيقاع مطردا ، ومرتبا ، ومشوقا في الوقت ذاته ، مهرولا باتجاه بهاية إيمانية من خلالها يصل بنا نحو سحر الملاحقة في اسلوبه الفني الذي أمسك بتلابيبه جيدا على طول سرده دون أن يغفو لحظة واحدة ...

لنرى ذلك جليا في هذا الإيقاع المطرد المرتب المشوق إلى نهاية حدثه ... يقول علي لسان ابن حتحوت وهو يهم بالصلاة : 1 " الله اكبر " .. ثم نودي على مرة اخرى . لم اعر سمعي ولم التفت .

الله أكبر .. ثم نودى على مرة آخرى . لم اعر سمعى ولم التفت .
 فكيف التفت وقد كنت القى بالدنيا وراء ظهرى ؟ . اقمها يا مؤمن وتمم أركانها . الفرض منها والسنة . ثم أخرج منها كما دخلت فيها .

وبعد أن تخرج منها وتنتشر في الأرض .. التقط بأظافرك الدنيا كما القيتها وراء ظهرك !

ثم نودى على من قدامى . لم أرفع عينى عن موضع السجود " .. مالك يوم الدين .." كنت على هيئة الرقم (١) . ثم انكسرت فتعولت على شكل الرقم (١) "سبحان ربى العظيم" . ثم استقمت "سمع الله لمن حمده" ثم انكفات على الأرض ساجدا .. "سبحان ربى الأعلى" .

ومن وراء جفونى المغلقة . رأيت حرف الك (الكاف) ، قابع ومتشبث . وخشونة الأديم على كرية الأرض . كأننى نملة تتجول على منحدر جبل ، خشيت النملة أن تنزلق . لكن .. لو أنها انزلقت من منحنى ، فمن المؤكد أن هذا المنحنى سوف يسلمها إلى استدارة أخرى . لتعبر عليها إلى قوس تال . لتجد نفسها مستقرة حيث كانت عند البدء ا

صارت الدائرية هي الناموس في تكويني ، الجواني والبراني . اشعر ان حياتي فلك دوار . ربع قرن .. وأنا مقيد في سلسلة مربوطة في شجرة النبق القديمة ، أدور حولها .. كأني نجم في مجرة بلا شمس . جوارحي تتهجد بالكاف . بينما روحي تتبتل بالنون .

ثم نودى على من الخلف لم التفت , إذ .. كيف التفت وقد كنت أقرأ التشهد الأخير " .. كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين".

شرف الفداء ملك لكل الملل، والكرامة لمن افتداه ربه . بعد أن تله للجبين . والسنة في رقابنا . أن نذبع الخراف .. حتى لا نصير نحن النعاج ١١. تيار دافئ من اطمئنان سرى في عروقي . فخرج منى الفزعان والرجفان والرعشان

ثم نودى من الجانب الأيسر. تذكرت رؤيتى للفحل الأبيض. كان أبى - حتموت الأكبر - قد قطع حديثه فجأة - مرة أخرى وقال بأن رؤية الفحل الأبيض في المنام تعنى أنك سوف ترقى إلى مراتب على الأ

"إنك حميد مجيد" السلام عليكم ..(٢٦) "

إن من يقرأ أحمد عبده في المقطع السردي السابق يؤمن أن هذا الكاتب حفظ القرآن ووعاه جيدا ونشأ في أسرة أزهرية . لكن الخلاف غير ذلك وهو الذي تعلم تعليمه الأولى والثانوي في النظام العام ثم التحق بالجيش المصري قائدا من قياداته لاسيما الذين أمسكوا بتلابيب السيف والقلم على رأسهم رائد الشعر العربي الحديث محمود سامي البارودي فهو يوظف القرآن الكريم آيا ومعجما ونهجا وروحا على طول كتاباته السردية مع ابن حتعوت مما يكشف عن نظرته الإيمانية المعتدلة كما

وظفها في المقطع السابق الذي أشار إليه بالكاف والنون ؛ ولم نغفل إسقاطه الفني البارع الذي يحمد له ناقلا من خلاله حقيقة الواقع العربى منطلقا من كرامة الذبح في قصة الذبيح "إسماعيل" عليه وعلى محمد بن عبد الله خير الصلاة والسلام. فهو يقول: "إن السنة في رقابنا. أن نذبح الخراف" .. رمزا للحكام العرب . حتى لا نصير نحن النعاج رمزا للإنسان العربى.

إن كاتبنا أحمد عبده يكفيه إخلاصه الذى كشفه ابن حتحوت في الْمُنقلب الأخير بعد تلاوة قوله تعالى "وانه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا"الجن وهنا المن الكاتب / البطل / ابن حتموت معربا عن رسالته

الإنسانية من أجل مجتمعه:

" أما أنا .. فلا أطلب زهقا ولا رهقا . عزيز قوم يسبح في الكون منزلقا .

يطلب الإكسير لقوم في الخنا ذلوا أنوفهم من حشيش الأرض مخضرة

وأسنانهم من طحن التبن مصفرة

ولا شك أن الصورة الروائية السابقة هي الصورة التي عليها المجتمع العربى اليوم وهو ما أزعج كاتبنا أحمد عبده وأزعجنا وجعلنا نفوص معة كثيراً لتكون هذه الرواية في سفر خاص مطبوع يليق بكاتب عاش نفسه وامته ومجتمعه بقضايا منتوعة اشفق عليه أن حملها وحيدا مع ابن

#### الهوامش

- ١- الجدار السابع : مجموعة قصصية للكاتب : الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٤ .
  - ٢- مجموعة قصصية للكاتب: أصوات معاصرة, ٢٠٠١.
- ٣- رواية للكاتب: نشر اتحاد كتاب مصر رواية حظيت بالكثير من التأييد النقدي في الصحف المصرية بعد فوزها بجائزة مسابقة الكاتب المصري الكبير / إحسان عبد القدوس٢٠٠٦
- ٤- مجموعة قصصية للكاتب / احمد محمد عبده " نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب " سلسلة النشر العام.
- ٥- آخر أعمال الكاتب الروائية وهي فيد الطبع سلسلة أصوات أدبية - هيئة قصور الثقافة .
- آلرواية الحديثة في مصر : دراسة في التشكيل والأيديولوجيا : محمد بدوي ص٢١ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٦
- ٧- قال عن المعادل الموضوعي في الفن الناقد والشاعر الإنجليزي تس إليوت ، في مقال له مشهور بعنوان "هملت " عام ١٩١٩ : " إن الطريقة الوحيدة للتعبير عن الانفعال في صورة الفن إنما تكون بإيجاد معادل موضوعي ". أنظر هنا للمزيد " معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجديّ وهبه ، وكامل المهندس ص٣٧٠ ط٢ مكتبة لبنان – بيروت ١٩٨٤ ودراسات في نقد الرواية : د.طه وادي ص٣٢ ط. الهيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة ١٩٨٩
  - ٨- مكاشفات البحر الميت ص٨
    - ٩- السابق ص١٠
    - ۱۰- السابق ص۱۵ ، ۱۹ ۱۱- السابق ص۲۳

      - ١٢- السابق ص٤٥
      - ١٣- السابق ص٤٥
      - ١٤- السابق ص٢٤
        - ١٥- السابق ٤٣

```
١٦- السابق ص٥٦
```

١٧- السابق ص٥٦

۱۸ –السابق ص۷۰

١٩ -- السابق ص٧٥

۲۰ – السابق ص۷۷ ٢١- السابق ص٧٥

٢٢ - التراث والبناء الفني في أعمال محمد جبريل الروائية : سميه الشوابكه ص٢٠٧

استوابيت عن المجتمع الجديد : د/ ناصر الدين الأسد ص١١ ٢٣ – التراث والمجتمع الجديد : د/ ناصر الدين الأسد ص١١ عن التراث العربي : رفعت سلام ص ،٣٠٦ ، ٣٠٧ ـ الهيئة المصرية المصرية المامة للكتاب ٢٠٠٧ بتصرف

٢٥ - اصطلاحات الصوفية : عبد الرازق الكاشاني تحقيق د. عبد الخالق محمود ص ١٠ ط دار المعارف مصر ٢٦ – مكاشفات البحر الميت ص ٩ ، ١٠ ٧ – السابق ص٧٧

## (٢) التقاء الخطوط المتوازية دراسة في البناء الدلالي لرواية

"الغزوعشقا"

## د/إبراهيم عبدالعزيززيد أستاذالأدبوالنقد جامعةالزقازيق

قدمت الرواية العربية صورا متعددة للعلاقة بين الشرق والغرب، أو ما يعرف بالصراع مع( الآخر المستعمر ) ، وصارت بعض هذه الروايات علامات بارزة في تاريخ الرواية مثل " عصفور من الشرق " و " قنديل أم هاشم " و " موسم الهجرة إلى الشمال " وغيرها . ولم تخرج معظم هذه الروايات عن أشكال ثلاثة ، إما الرفض التام للآخر ، وإما الانبهار التام به ، وإما محاولات للتوفيق أو التلفيق بينهما.

وتطرح الكاتبة (نجلاء محرم) قي روايتها "الغزو عشقا" "١" صورة من صور هذا الصراع مع الآخر ، وهو ما يطرح مثل هذا التساؤل : إلى أي الأشكال الثلاثة ستنعاز الرواية ؟ وإذا أمكن تصنيفها فيما سبق فما جدوى ذلك ؟ وهل تعالج رواية تكتب في زمن العولة زوايا أخرى للعلاقة مع الآخر ؟

تدور أحداث الرواية في زمانين مختلفين يجمع بينهما مكان ثابت هو ميت العامل . الزمان الأول أثناء الحملة الفرنسية على مصر حيث يبرز واحد من الأعيان هو الشيخ أبو قورة يقاوم الفرنسيس ، وتتاح له أن يتملك إحدى الفرنسيات القادمات مع الحملة (جوليا) ثم يتزوجها ، أما الزمان الثاني فيشمل أحفاد أبي قورة بعد مائتي عام من جوليا وهم يحملون سماتها من شعر ذهبي وعيون خضراء ، واحفاد من فاطمة وهم يحملون ملامح كتلك المنقوشة على جدران المعابد المصرية.

تشير الروآية.. إذن .. إلى أحداث تاريخية وقعت في مصر ، وما أكثر الروايات التي تعرضت للأحداث التاريخية منها ما كان رصدا تسجيليا ، ومنها من توقف عند بعض محطات التاريخ ليعكس عليها الواقع الاحتماعي المعش ...

وجمع رواية الغزو عشقا بين زمانين مختلفين مع ربط سلسلة الأحفاد

بالأجداد ، يجعلني اختزل تساؤلاتي السابقة في هذا التساؤل : كيف وظفت الكاتبة مفهوم الزمان / التاريخ في النص الروائي ؟

تتبنى الرواية مفهوم العرب للزمان آعني الزمان الدوري وليس الأفقي ، وفيه تتشابك أحداث الماضي بالحاضر والمستقبل ، والحاسة التاريخية عند المبدع هي التي تقرب بين " الزمني " و"اللازمني " الزمني الذي هو زمن كتابة النص ، واللازمني الذي هو تاريخ مفتوح يسقط منه ما يشاء ، ويستبقى منه ما يشاء "٢"

ومع كُثِرة الإحالات في الرواية للإشارة إلى مراجع تاريخية أو ذكر معلومات تاريخية أو جغرافية ، يتوقف الباحث أمام ما أبقته الرواية من التاريخ المفتوح ، لقد كان أمام الكاتبة كما تقول ( ثلاثة آلاف عام احتلال ١٤ تصور ثلاثة آلاف عام ) . [ الرواية صــ١٦٥ ] . وهو ما يطرح التساؤل لماذا إذن هذه الفترة التاريخية ( الحملة الفرنسية ) ؟ ويمتابعة القراءة سرعان ما نكتشف الإجابة.

( أعجبنا الاحتلال الفرنسي. أعجبنا جدا. لدرجة أننا أقمنا الاحتفالات بمناسبة مرور مائتي عام عليه ) [ الرواية صـ ١٨٧]

لقد غزا مصطلح الآخر حقولا معرفية كثيرة ، وارتبط بفكرة " الإقصاء " للذات ، لكننا سنطرح هذه الحقول المعرفية جانبا ، وننصت لمعاجم اللغة بوصفها ابجدية الإنسانية التي تحيا فيها كائنات ماتت في لغتما المعاصرة ، وفي الوقت ذاته يبقى المعنى المعجمي هو المعنى المركزي لكما الدلالات ، وسنجد ان الآخر هو " أحد الشيئين ويكونان من جنس واحد " . أي أنها تنص على بعد المشابهة / المشترك .. على عكس الحقول المعرفية الخرى التي تركز على بعد المخالفة ... وإن اختلفت الدرجة لا النوع ، قد يكون أحدهما الصوت والآخر الصدى . فإذا انتقلنا بهذا المهوم اللغوي على عنوان الرواية بوصفه دالا ، وجدنا أن الغزو في احد المعانية اللغوم اللغوي على عنوان الرواية بوصفه دالا ، وجدنا أن الغزو في احد معانيه اللغوي هو " ما طلب وقصد " ، وقد طلب المشق ( الغزو عشقا ) وأول مراتب العشق كما يذكر الأنطالي قي " تزيين الأسواق بتقصيل أشواق العشق "هي العشق بالروح ، فالروح هي الطف ما في البدن ، الذلك كان العشق أول ما يتشبث بها "٣"

وهو ما يجعلني اطرح تساؤلا آخر: هل من المكن أن تلتقي الخطوط المتوازية ؟ أمن المكن أن يتحول الصراع إلى عشق ؟

تنفي النظريات الرياضية .. بالتأكيد .. ما سبق ..اما الفن الروائي

يدعونا إلى اختبار هذا التساؤل ، وأول ما يتوقف عنده الباحث هنا هو تهميش الرموز مثل "حسن طوبار" رمز المقاومة الشعبية و "محمد كريم "وفي المقابل " بونابرت وكليبر "في مقابل إعلاء نماذج جديدة تتجاهلها كتب التاريخ ، ويهمشها المؤرخون ، اعني ( أبا قورة وجوليا ودوجا ...) وهم بالضرورة موجودون في التاريخ وإن تغيرت الأسماء ، وهو ما يعكس دلالة لافتة ، اعني ان الكاتبة لم تتوقف عند أبطال الأدب والأساطير لتسقط عليه واقعا معيشا ، وإنما اتجهت إلى ما يمكن أن نسميه ( التسقط عليه واقعا معيشا ، وإنما اتجهت إلى ما يمكن أن نسميه ( التنزيخ الفعل ) تستمد من أبطاله نماذجها حيث يقترن القول بالفعل ، الأننا إزاء حالة " عشق " وليس صراعا ، والعشق يحتاج إلى الفعل ، والفعل يقتسمه اشان عاشق ومعشوق ، فاعلاً ومفعولا به ، وإن تبدل موقعهما تقديما وتأخيرا

على هذا الأساس أقامت الرواية بنامها من مجموعة من الرواة يتبادلون السرد (طه ، و أحمد ، و أبي قوره ، وجوليا ، ودوجا ) بالإضافة إلى وشائق تاريخية برزت بوصفها سردا مقحما إذ حرمتها الكاتبة من الترقيم كفيرها من الفاصلات في الرواية ، وهو نوع من الإبهام في السرد ، وستكشف الدراسة لاحقا عن مغزاه

ويتوقف الباحث . هنا . عند علاقة أبي قورة بجوليا بوصفها الدال الأكثر هيمنة في السرد ، لنجد انه من السهل في هذه العلاقة أن يلتقيها جسدا ، فهي ملك يمينه وبين يديه ، قد تقاوم قليلا لكن جسدها سيتراخي أمامه . لكن أن يلتقيا "عشقا " أولا اكيف ؟

ترى جوليا من موقع الراوي المشارك في الأحداث أنه رجل عنف ابتاعها بعدما سفك دم أمها ، ويدبر المؤامرات بخبثه ليكيد بأهلها الفرنسيس ، ويشتري الأسلحة لمحاربتهم ، ودورها أن تقف في صراع مع هذا، المهاجم.

وهي إذ تعرض هذه الأحداث بوصفها راوية وشخصية فاعلة في النص تتخذ شكل الاسلوب السردي الحر المباشر (الديالوج) في الحوار مع "خيرات" فهي شخصية طيبة (سلبية / خادمة / مغلوبة على أمرها) ، أما أسلوبها مع (الآخر / المهاجم لحريتها) فهو اقرب إلى ما يسميه ليتش وشورت "٤" بالأسلوب الحر غير المباشر فهي تستدعي أقواله من المتن الحكائي إلى المبنى الحكائي في شكل ترجيع لصوت سمعته ، على نحو قولها راوية :

( هَـذَا الشّهم النبيل اظلّهم من العقاب .. لأنه ما كان يهدف إلا للحصول عليَّ " نحن هنا يا صغيرتي لا نطبق قوانين كالتي عندكم الخصول عليَّ " نحن هنا يا صغيرتي لا نطبق قوانين كالتي عندكم افاحيانا تصبح القوة لدينا قانونا ..." ) [ الرواية صد ٢٤].

والأسلوب بهذا الشكل نوع من مقاومة الآخر ، لكننا بحكم المعايشة نرى فيه جوانب اخرى فهو المضياف الذي يتسع بيته للفقراء وعابري السبيل ، وهو المسامح الذي يتيح لها حرية العبادة ، ويجمع بيته "خيرات" التي تتلو القرآن و" سعد الله " الذي يرتل مزامير داوود "0" ، وينعمان مع بقية أهل البيت بالسلام .

بهذه الأشياء استطاع ابو قورة أن يغزوها عشقا ، لقد جاءت من فرنسا وهي فخورة بمباديء الثورة الفرنسية ، فإذا بها تجده مجسدا فيما يفعله أبو قوره ( الإخاء . الحرية . المساواة ) فعلا وليس قولا ، فعشقته وابت إلا أن تكون مستعمرته بفتح الميم وكسرها معا عشقا روحا وجسدا وأنجبت البنين ( الأطفال / المستقبل ) .

يضيق المقام - هنا - عن عرض فقرات أخرى لكن تبقى في هذا الإطار إشارة مهمة هي توظيف الكاتبة باقتدار للوثائق المتبادلة بين بونابرت ودوجا ، فهذه الوثائق بالإضافة إلى كونها تشكل جزءا من البناء السردي للرواية ، تفرق بين بونابرت ودوجا ، قد يتم التعامل معهما بوصفهما واحدا ( الآخر المستعمر ) ، وهما في حقيقة المر ليسا كذلك ، بحمل بونابرت صورة ( الحاكم / السلطة / الهيمنة ) الذي تهمشه الرواية ، ويحمل دوجا ملامح من صورة الإنسان في ( التاريخ الفعل ) الذي تمجده الرواية ، وعموما تكشف عنه هذه الوثائق :

المعسكر العام بالقاهرة

في ١٤ فركتيدور من السنة السادسة

بونابرت القائد يأمر بما هو آت " صـ٨٣

ووثيقة أخرى من بونابرت: "أمر / المعسكر العام بالقامرة / في

العشرين من نيفوز من السنة السادسة " صـ١٥٩

أما وثيقة دوجا إلى بونابرت: "المنصورة / في الثالث عشر من نيفوز من السنة السادسة للثورة / مواطني القائد العام بونابرت " صـ١٥١

كلمة واحدة لكنها ذات دلالة لافتة ( الثورة ) يكتبها دوجا ويغفلها بونابرت ، وهو يؤرخ وثيقته بالسنة السادسة ، لأن بونابرت لم ير في الثورة إلا معطة تاريخية بمكن أن يؤرخ بها عدد السنين ، أما دوجا فقد رأى فيها فعلا إنسانيا ( إخاء حرية مساواة ) . يمكن القول إذن إن الرواية ترى في الآخر جموعا كثيرة ، تقصي منه الفازي المستعمر ، وتبقى منه ما يتفق مع دائرة الفعل الإنساني " .

تغري الرواية بمزيد من المكاشفة ، لكنني ساكتفي بالإشارة إلى صورة من صور تهديد هذا (الفعل الإنساني / اليوتوبيا ) ، اعني صورة العنف ، وقد أبرزت الكاتبة لوحتين متقابلتين لأثر العنف على الطفل ، والطفل دائما رمز المستقبل ، صورة الطفلة الفرنسية "جوليا" وهي ترى امها تقتل بيد البدوى .

( وحملت هذه الشاكسة الصغيرة وصراخها يمزق اذني .. واظافرها تنتزع جلدي .. تريد أن ترمى على أمها المذبوحة التي تلفظ روحها ) صفر وصورة الطفل المصري وهو يرى مقتل أبيه بيد الفرنسيس ، والتي يرويها حازالاس في مذكراته : (كان الصبي يرتعد ، يحتضن حمله ، بينما تفسل الدموع وجهه ، أخبرني أحد جنودي أن أباه قد قتل قبل دقائق ، لاحظت الدماء على كفيه وجلبابه ..وكل وجهه الذي يمسحه بكفه باستمرار ، هذا هو دم أبيه ) صل ١٠٤ . وهذه إشارة دالة إلى حق هذين الطفلين في أن يريا فيمن يسفك الدماء النموذج اللإنساني ، وإن جاء النموذج يحمل أقوالا تدل على الخير ، لكنها معطلة عن الفعل .

يمكن القول ـ في ضوء ما سبق ـ إن ما أنجزه الأجداد في ( التاريخ الفعل ) هو دستور كل من يرغب في الغزو عشقا .

فهل يعي الأحفاد هذا المعنى ؟

ينتمي الأحفاد في الرواية إلى ضرعين ، الضرع الأول " احمد " ولد فاطمة وأبي قورة ، والثاني " طه " وليد جوليا وأبي قورة ، أي انهما يلتقيان عند أبي قورة ، إلا أن هذا الالتقاء وهمي ، فقد تخلى فرع طه عن هذه الكنية ( أبي قورة ) ، وابدلوه بلقب ( الزعيم ) ، أما فرع أحمد فقد احتفظ بالكنية والعرب تعتز بالكنية وتعدها في مرتبة أعلى من اللقب ، والكنية دلالة على الفعل ، لذا كان الرجل يكنى في الحرب كنية غير التي في السلم ( ٦ )

وكنية شيّخ العرب / الزعيم ( أبي قوره ) ، والقورة جبهة الرأس ،

والجبهة علامة (سيماهم في وجوههم) ، وهذا هو ما اكتشفته جوليا ، وبه فضلته زوجا على أنداده في فرنسا :

"هم جميعا إلى جوارك باهتين .. وحدك أنت الساطع المهيب " صـــــــــ يغري علم اللغة الاجتماعي بمزيد من المكاشفة ، لكن المكاشفة تتوقف التاريخ الفعل ، لقد فرط احمد كذلك في دلالة الكنية عندما احتفظ بها اسما لا فعلا .

لم نعد نشترك معه إلا في الاسم الاسم فقط ا وبقدر غربتك عنه با حفيد جوليا أصبحت غربتا "صا١٩

هكذا يعيد النص الروائي طرح التساؤل:

ترى هل يتلاقى الخطان المتوازيان تلاقيا حقيقيا لا وهميا ؟

أليس الأجداد قد وضعوا الحدود التي يسير عليها الأحفاد ؟ '

تبدو المشكلة الحقيقية في مقدار فهم الأحفاد لما تركه الأجداد ، فقد اعتبروا ما قدمه الأجداد ( ميراثا ) رأى كل فرع احقبته فيه :

( ما الذي جاء به إلى " ميت العامل " ؟ أتراه يبحث عن ميراث أو ملك هذا .. ؟ استشعر في داخلي روحا مدافعة .. وأحس رغم كل هذا البعاد الذي يفصلني عن طريق الجد وزمنه .. بأنني حارس تاريخه الذي لا أعرفه " 1 .. . 9 / 18 .. .

أما طه يقول: " قرأت التاريخ الذي ظننت أن جدتي لابد وأن تكون مذكورة في كتبه .. لكنني لم أجدها .. لم أر لها أشرا إلا في تاريخ أسرتنا الطبيعي .. وبقيت تواقا إلى أن أوثق هذا التاريخ بوثيقة " 1 صـ ٢٨ ..

اسرتنا الطبيعي .. وبقيت تواقاً إلى أن اوثق هذا التاريخ بوثيقة " 1 صد ٢٨ .. هذا فهم الأحفاد ، أما الأجداد فلم يتركوا تراثا جامدا ، بل قدموا شرعة ومنهاجا في (يوتوبيا التاريخ الفعل ) هو ما يسميه احمد يوسف بفقه الواقع (٧). بالمعنى الذي يجعل الواقع أولى من ثبات التراث حتى وإن كان مغريا ، وغيابه في فقه هذين الفرعين أدى إلى خلق طرف وهمي فظهر الصراع بين الأخوة الأعداء .

رأى أحمد حقه في امتلاك التراث / ممتلكات الجد ) بقايا دار الضيافة ، والمسجد والباب العتيق ، ولم يدرك ان هذا الباب ( وهو من الكلمات المفاتيح في النص الروائي ) هو الذي حال دون التقاء الخطين المتوازيين في التاريخ الفعل ، ثم صار هو ذاته بوابة العبور ولغة العشق .

" أهو خلف هذا الباب ؟ آه من هذا الباب .. هو نفسه الذي يحجبك الآن عني .. افتحي الباب يا خيرات " صـ١٩٣٠ ١٩٤ .

أما هو فقد وظّف الباب ليسد به ( الربح / الآخر ) ، لكن الآخر جاء إليه ورأى في ( التراث / ممتلكات الجد ) أساطير ، ما لم يكن هناك فعل ، وتوظف الكاتبة على امتداد الرواية تقنية المروي عليه غير

المشخص لإبراز هذه الخطوط المتوازية .

وحملت الرواية ( البشارة ) بالنقاء الخطوط المتوازية عندما اتجه كلا الطرفين إلى الفعل في مسارين متقابلين ، انتقال من الإحجام عن الفعل إلى الفعل ، وكانت الثمرة الحقيقية هي ( الأطفال / رمز المستقبل / وضّاح ) ولا يخفى دلالة الاسم ، التقى وضّاح وعائشة ابناء طه اصحاب الثقافة الفرنسية بأبناء العمومة واختلطا دون تمييز بين أصحاب الشعر الذهبي والشعر المجعد ، وبين العيون الخضراء والعيون السمراء ، وهم يلعيون معا ، واللعب فعل ومشاركة

استطاعت الرواية أن تقدم رؤية في فهمنا للآخر ، تحاول أن تلتقيه في بعد المشابهة قبل أن يفترق في بعد المخالفة ، رؤية أشبه باليوتوبيا ، لكنها ليست كمثالية الفلاسفة بل مثالية الفن وربطتها بالفعل ، فهي قابلة للتحقق ما أتجهت إلى الفعل ، وتبقى للرواية قيمتها الحقيقية في القدرة على التساؤلات ، وقدمت طرحا جديدا للعلاقة مع الآخر ، من الصراع إلى المسالحة إلى العشق ، وقد حاول الباحث أن يستكشف فيها جانبا ، وبقيت جوانب أخرى تحتاج لمزيد من الدراسات .

# هوامش الدراسة

- ١. صدرت الرواية ٢٠٠٥ ـ عن مطابع آيات ، الزفازيق ـ والإحالات في من الدراسة
- ٢ انظر تس إليوت ، مقالات في النقد الأدبي . ترجمة . لطيفه الزيات . الأنجلو المصرية القاهرة ، دت ص٧٠٨
- ٣ نقلًا عن عماد حمدي مصارع العشاق وآليات السرد . الهيئة العامة لقصور الثقافة
- see: leech, short, styleinfiction, long manlondon, 1992.p. 344-348
- كان العرب القدماء يختارون لأبنائهم أسماء الشجاعة والقوة ،
   ويختارون لغلمانهم أسماء البشر والسعادة ، ويقولون الأبناء
   لمواجهة الأعداء ، والغلمان لنا ، وهو ما وظفته الكاتبة هنا
   أيضا
- آ. انظر في ذلك ، الجاحظ ، البيان والتبيين ، ١٤٦،٣٠٥،٣٤٢/١
   د ٤/٤، والسيوطي ، رسالة في معرفة الحلى والكنى والألقاب .
- ٧. انظر : أحمد يوسف علي ، نقد الشعر ونقد الثقافة ، الأنجلو المصرية ٢٠٠٤ ، صـ١٥١ ، ١٦١

# (٣) "ادفنوني حيث أموت" صراع بين الراسخ والمتطفل قراءة في رواية " ثعالب في الدفرسوار" لـ.. أحمد محمد عبده

### بقلم/محمود الديداموني

#### توطئة..

الرواية ، هذا العالم السحري الجميل بلغتها وشخصياتها التى تتكون امامنا من لحم ودم ، تتحرك فى احياز وامكنة فى زمن ما تستدعى فيه ازمن اخرى وتستشرف أيضا زمانا آخر ، ينسجه الكاتب من خياله مرتكزا على ارضية واقعية احيانا ، وإن لم تكن متماسة مع واقع بعينه ، لأنها لوكانت كذلك لوقعت فى شرك التسجيلية .

إن الرواية تتخذ لنفسها الف وجه، وترتدي في هيئتها الف رداء ، وتتشكل امام القارىء تحت الف شكل . إنها تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص ، وذلك من حيث انها تسرد احداثا لأن تمثل الحقيقة ، وتعكس مواقف الإنسان ، لكنها تستميز عن الملحمة بكون الملحمة شعرا ، بينما تتخذ الرواية النثر تعبيرا لها . فالرواية متفردة بذاتها ، لكنها في الوقت ذاته ذات ارتباط وثيق بعامة الأجناس الأدبية الأخرى فنرى الحوار عنصر المسرحية ، والشعر والأحداث عصب الملحمة ، والحكاية عصب الملووث الشعبي . إذن لابد لأي رواية أن تتعدى حدود مادتها لتستميز بخصوصية فنية تجعل منها شكلا فريدا

وما بين أيدينا في هذه القراءة يقدم لنا رواية تحمل كل هذا التداخل بين الأنواع الأدبية بعضها مع بعض في نسيج متماسك.

والأدب هو . فى وقت واحد . نظام خاص للتعبير عن الشأن الاجتماعي وتاريخ المفاهيم المتغيرة إلى الكتابة الفنية ، ونتاج فنى تنعكس فيه اصداء الصراع بين النظريات . صراع مستمر بين الولادة والموت ، بين التجديد والتقليد ، بين حق الكاتب فى الحرية والضوابط التى يشكلها الذوق العام وأصول الفن . " ا " قضايا ادبية عامة

ولَّعَلَ الْكُتَابُ الذِّي بِينِ أيدينا " تعالب في الدفرسوار " يدكرني

بمقولة ديكارت في كتابه "خطاب في المنهج ": ( إن قراءة الكتب الجيدة ، تشبه الحديث مع الناس الشرفاء من أبناء القرون الخوالي الذين كتبوها ، بل هي حديث متقن يعرضون لنا فيه افضل أفكارهم أ

ولعل الرواية تتدارك مفهوم خريطة الاتصال على مستويين يسيران في اتجاه واحد وكل منهما مرادف للآخر . حيث حدد " ياكوبسون الاتصال الأدبي كما يلي :

مرسل \_ [سياق - رسالة - صلة - شفرة لـ مرسل إليه

وقد تمثل المرسل في هذه الرواية على عدة مستويات منها على سبيل المثال ، القيادة العسكرية متمثلة في الرئيس الراحل أنور السادات ، ثم في المراسل العسكري الذي يقدم وصفاً دقيقًا ورائعًا للحرب ، ثم شي الإعلام من الجانبين المصري والإسرائيلي على حد سواء . ثم تأتى الرسالة الموجهة إلى المتلقي ثم المرسل إليه ويكاد ينحصر في الضدين فقط ينفعل للرسالة بها أو عليها . يصدقها أو يكذبها . هذا يتوقف على عدة عوامل من وجهة نظرى:

١ . قدرة المرسل على صياغة رسالته بحيث تقدم للمتلقي قدرا من المصداقية يتوامم مع قراءته هو للواقع وتتماس مع ميله لذلك

٢ ـ ثقافة المتلقى . ٣- قيمة الرسالة.

٤ . قدر من الثقة المسبقة بينهما ١٠ أي بين المرسل والمتلقى ) ، بناء

على تاريخ اجتماعي مسبق . ورواية " ثعالب في الدفرسوار " لـ احمد محمد عبده تتشابك فيها العلاقات ، وتختلف الثقافات من منظورها التعليمي واللغات من منظورها الوجودى أو الكياني. يبزغ فيها ضوء ويخفت آخر ، إنها رواية تمتلى، بروح المقاومة والتوحد ، ويعانى أبطالها من الظلم المنتشر في كل مكان - من العدو ومن الحبيب - إنها رواب تحتلف فيها معايير الحكم على الأشياء ، يجد الواحد نفسه تحت كم هائل من الضغط النفسى والعصبى الذي لا حد له . هل الحياة تسير نحو الضوء أم أنها ما زالت تحت هيمنة الظلام ؟. إن الرؤية ما زالت مضببة إن لم تكن دون ذلك .

هذا ما سنعرفه من خلال الولوج بشيء من القراءة لهذا النص الذى يثير العديد من التساؤلات. ويرصد الثغرة عن قرب ويقدم للأجيال الحالية والقادمة رؤية أكثر واقعية وفنا له القدرة على التخطي والمصداقية ، بما تملُّكه الرواية من صدق فني ومهارة أسلوبية ، ومدى إسهام ذلك في منحنا الرؤية المنطلقة من توجه النص او على اقل تقدير

#### ثقافة المقاومة:

كان التعريف السائد للمقاومة ما تبناه المفكر الكبير" محمود أمين العالم عندما قال: ( إن ثقافة المقاومة هي ضرورة إنسانية مطلقة في تحقيق الذات الإنسانية ، وهي مشروعة في مختلف تجلياتها .. وإن التاريخ هو تاريخ نضال الإنسان واستشهاده في مختلف مجالات العلم والفكر .. وضد كل ما يعيق وجوده وتقدمه )

وهناك من ذهب لأبعد من هذا وعرفها على أنها ثقافة الاستشهاد . أن تعرف كيف تموت لتعرف أكثر كيف تعيش ... " ٢ " الغيم والمطر

وذلك ما برز لدى بعض شخصيات الرواية بينما تالق مفهوم الحرب فى البقية الباقية . التى تنطلق من مواقعها متقدمة فى اتجاه الآخر مرتكزين على تاريخ من المواجهات الخاسرة . مصممين هذه المرة على الخروج من غياهب الجب التى أحاطت بكل شيء إلا أنها لم تتمكن من النفوس التواقة للحرية والحياة

إنها رواية تتمي إلى أدب الحرب ، ذلك الأدب الذي يملك نبلا في شخصياته ، تنزع دائما إلى النضال وتنشد الحربة ، ترفض الظلم والعدوان ، الباطل والاضطهاد ، إنها . أي ـ الرواية الحربية تظهر رفض الشعوب للظلم ، خاصة تلك التي تقع تحت الاحتلال ، وفرض الظلم عليها بالقوة ، وجمر النار ، إن شخصياتها تملك أو تتسم بصفات التضحية الخارقة ، وحب التفاني في خدمة الوطن ، مما يجعلها تستأثر بحب القراء الذين ربوا على حب الخير وتمجيد الحرية ، إنها رواية مناضلة بحكم طبيعة وصفها ، فهي تمثل طبيعة الأدب السياسي ، الذي ليس شرة إلا من شرات العمل العسكري " ٣ " في نظرية الرواية

ولعل الرواية هي اصدق فنون القول على تصوير التغيرات الاجتماعية خاصة إذا كان السارد يملك رؤية تاريخية سليمة ونظرة اجتماعية ثاقبة بالإضافة إلى أدواته الفنية ، التي يرصد بها ويسجل خلالها حركة المجتمع ويجسد الإرهاصات الدقيقة بإيحاء المستقبل قبل وقوعه .

فالرواية الصادقة تصبح وثيقة ثمينة من وثائق المؤرخ والباحث الاجتماعي هرواية ( الحرب والسلام ) للأديب الروسي " تولستوى " تولستول في ضمير ملايين القراء من كل جنس ولغة غزو نابليون لروسيا سنة ١٨١٢ ، وما فعلته تلك الحرب بحياة شخصيات الرواية . وما طرا عليها من تغييرات ، وقد لا يختلف كثيرون على أن الرواية هذه اعظم ما كتب في هذا الفن على الإطلاق نظرا لارتباط هذه الرواية وأحداثها البتاريخ روسيا وأوربا جمعاء ، بوعي القارىء إلى الأبد

بعد فرامته للرواية "٤" سحر الرواية

ولا اتجاوز عند القول بأن رواية (ثعالب في الدفرسوار) لـ احمد عبده. قدمت رؤية غاية في الواقعية ، مغايرة تماما لما كتب في ادب الحرب ، خاصة ما كتب في حرب اكتوبر١٩٧٣. فجل ما كتب كان يصور أو يظهر تفوق الآلة العسكرية المصرية ، وبطولات المقاتلين على خط النار والعمل على رسم صورة بطولية نتماس مع تلك الروح الهيمنة على المتلقي وقبوله المرتبط بالأمل في تحقيق ما يروى عليه ، فترتفع معنوياته . وبلا شك فإن ذلك شارك في تشكيل الوجدان المقاوم لدى الإنسان المصري والعربي على حد سواء... أما وقد مرت السنون ، وعاد للعمل بريقه . كان الحديث عن الأشياء الأقرب للتصديق والواقع بعيدا عن الأمال والأمنيات .

فى الواقع لقد قرات فيما سبق مجموعة من الروايات للأديب الكبير" فؤاد حجازى " مثل (الأسرى يقيمون المتاريس. الرقص على طبول مصرية ) وبهرني فؤاد حجازى إلى حد بعيد بما يملكه من قدرة هائلة على الريط بين الواقع الاجتماعي والعسكري . وما تملكه كتاباته من صدق فني وحقائق لا تقبل الشك مسلحا بتاريخ إبداعي وثقافي وفكري وخبرة حياتية واسعة . حيث كان في الغالب أحد ابطال رواياته . فالمصرى عنده لا يستسلم وما دام كذلك سيهب مرة اخرى ، فهو شامخ رغم سقوطه ، يسمو على الانكسار ، والحرب بذلك عند فؤاد خجازى ضرورية لدفع آلية الصد والردع " ٥ " الرقص على طبول مصرية

أما هنا فإن الأمر يختلف كثيرا ، ليس من باب الأفضلية أو ما إلى ذلك إنما الأمر يتعلق بالرؤية والمعالجة الفنية ، فلست هنا لعقد مقارنة بين كاتبين ، أبدا - الموضوع يتعلق بالدب الحرب - فالرواية التي ساقها احمد محمد عبده إلينا " فعالب في الدفرسوار تقدم رؤية جادة بل وجديدة أيضا ، قد تتماس مع غيرها في بعض مواطنها لكنها في السواد الأعظم مختلفة تماما عن كل ما قراته . ولا اجزم في القول بالاختلاف عن كل ما كتب ، فلست مطلعا تماما على كل ما كتب في أدب الحرب ، وإن كان من الواجب أيضا الإشارة إلى الرائد جمال الغيطاني ، وكذلك ما كتبه الروائي الشرقاوي بهي الدين عوض وحتى بعض ما كتبه القاص محمد عبد الله الهادي في أدب الحرب ، وفي هذا المجال اذكر أيضا الأديب الدمياطي سمير الفيل خاصة ( خوذة ونورس وحيد ) .

 إن القاص يقدم من خلال روايته القصيرة مزجا حقيقيا بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري ...وإن كان الأمر هنا يختلف فروح النضال والبطولة تتمثل في شخصيات مدنية لا تمت للعسكرية بصلة .. ويدفعنا إلى العديد من الأسئلة السياسية الشائكة ، مثل ما الذي جنيناه من حرب اليمن ؟ ولماذا نقاتل هناك بينما هنا عدو استراتيجي يتحرش بنا من آن إلى آخر ؟ والسؤال الأكثر أهمية .. من نصدق ؟ وكيف نصدق ؟ وليف تكون قواتنا عبرت .. وهم هنا في الجانب الغربي .. يدهمون بيوتا وياسرون شبابا ويقتلون شيوخا ويخطفون نساء ؟ اسئلة يدهمون بيوتا الراوى علينا في حيادية تامة وبطريقة تدلنا على نضج فني كسر.

والسؤال الأكثر إلحاحا هل الرواية التي بين أيدينا تنتمي إلى أدب الحرب أم أدب المقاومة ؟

فى الواقع فإنها تتنمي إلى الأدبين معا ، حيث نرى المقاومة الشعبية تقف جنبا إلى جنب مع الآلة العسكرية ، لذلك لا يمكن الفصل بينهما وإن كانت تميل إلى أدب المقاومة أكثر بما يحمله من إصرار على استخدام كل الإمكانيات المتاحة وأسطها في عملية الردع والمقاومة

ولنرقب تلك المقارنة المعقودة بين جبهتين بينهما 'صراع مستمر ، عندما يسوق الراوى تساؤلا بمدى إمكانية تحقيق المقاومة المطلوبة ، من عدمه .

( محسن كان قد جاء من اليمن وفى رأسه خطط تدمر قوات الثغرة ... لكن الالتظن أنه .. وبعينه الواحدة .. يستطيع أن يحارب قوات كهذه " نعود فنقول .. وما تكون هذه القوات أمام جحافل وجيوش .. قوادها جنرالات لهم عيون أوسع من عيون البقر ا

هزمهم - أكثر من مرة - أشهر أعور في التاريخ الحديث ...

لا يمكن أن نقف أمام هذا التعبير كثيرا لكن الأمانة تفرض علينا أن لا نمر عليه بشكل عابر ، فكلنا يعلم جنرالات مصر وأعور إسرائيل

اعود إلى مقولة تؤكد على عدم التقليل من عمل ما ، ما دام هناك إصرار الفعل أو العمل يقول " جان جاك روسو " عندما كان يخطب فى أحد شوارع باريس المظلمة وتقدمت أمرأة سجنوا أبنها فى " الباستيل "قالت له " إن كلماتك يا روسو رائعة .. ولكنها لن تعيد الحرية لابني .. فقال روسو إن الحرية التى نسعى إليها أكبر من حرية أبنك وحده يا سيدتى ، إنها حرية الشعب كله إنها حرية الملاين "

ما دام هناك من لديه القدرة على الفعل كـ " تعلوب الأعرج ،

محسن الأعور ، رحمة العجوز ) . ستستمر المحاولات وبالطبع سوف يبزغ النور من جديد . رغم وجود ابن الشرى الذي هـرب من الميدان متخـاذلا ، وكأنه مقدر للفقراء والبسطاء من أبناء هذا الشعب أن يدفعوا ضريبة الحرية والنصر من دمائهم وأقواتهم ، وأرواحهم . لأنهم ببساطة شديدة يجدون فيها الشرف والعرض .. بعيدا عن المفاهيم الأخرى كالولاء للوطن ، أو مَّا شَابِه . لأنَّهم لا يعرفون تلك الماني . إنما يدركون أنها دفاعا عن كرامتهم وشرفهم واعراضهم وأرضهم آ

وإن كان ذلك يصب بالطبع في مصلحة كل المفاهيم التي تستوعب هذه المعتقدات ، كالولاء والانتماء ، والمواطنة ....الخ الإهداء ودلالته الفنية والرمزية:

يفتتح الروائي روايته بهاجس مخيف ، يقدمه على شكل الإهداء. حيث يقول : ( إلى أسير ٦٧ فؤاد حجازى ... من جبل لبنى إلى عتليت ...يا قلبي ...فلتحزن

. إلى المراسل الحربي ... جمال الفيطاني ...لا تفادر موقعك ... فالفارة لا تزال مستمرة .

إلى سيدي الغريب .... كيف حالها بيوت السويس ؟

الدبابات قادمة .... حصنوا رؤوس النَّلْث فهي على مشارف كفر أحمد عبده). "٦" ثعالب في الدفرسوار

والسؤال ماذا يقصد الروائي من هنا الهاجس المفجع ، إنه هاجس استشراف يدفعنا دائما للاستعداد للمواجهة مع العدو ، إنه إيحاء بديمومة العداء بيننا وبين الإسرائيليين ، مهما كان هناك من محاولات لْتَغْطِّي هذا التراث العدائي ، ولعل نواة هذا الإهداء برزت في قصة قصيرة للكاتب ذاته في مجموعته القصصية (نقش في عيون موسى) في قصة بنفس العدوان على ما اتذكر ، التقى فيها بعض السائحين المصريين والإسرائيليين في منطقة عيون موسى ، لم ينس كالاهما ما حدث لأصدقائهم وأقاربهم من فقد من خلال كلمات نقشها الجنود على جدران المكان ، وكأنه تاريخ يسجل على طريقة المصرى القديم إن الإهداء بما يحمله من ثراء دلال يقودنا أيضا لنتساءل لماذا فزاد حجازى وجمال الغيطاني وايضا عبده مباشر ؟

إنه ذلك الأحساس الكامن والمحرك لطاقة إبداعية ظلت راكدة كل تلك السنوات لتخرج من رحم الوجع الحقيقي للحرب متماسة تماما مع الواقع مرتكزة على تراث ساهم في صياغته اسير ٦٧ كرمز ، ومراسل حربي منضبط لا يهتم بغير الواقع وكان شاهدا عدلا على أحداثها ، في تفوقها وانكسارها على حد سواء ، وكذلك للبطولة المتمثلة في هولاء الذين يسكنون في مواجهة الخطر متمسكين بمواقعهم حتى أخر لحظة ، على اعتبار أن الهجرة اصبحت من المستحيلات ، هذا ما سنتعرف عليه من التطواف داخل الرواية عندما تصبح العودة إلى الداخل أصعب على قلب أحد أبطال الرواية من مواجهة العدو ، وكأنه مأسور في الحالتين .

كما في عبارة خط النار ولا ترك الديار .

( المرابطون هنا منكمشون داخل خنادقهم ، حتى إذا انتهت الغارة انتشروا يلتقطون أرزاقهم ، حفروا لأنفسهم خنادق حول بيوتهم وقالوا الرب واحد والعمر واحد ).

ثم نجد هذه الصورة المعبرة بهذا التمسك المعير مسبوق بالأرض في مواجهة حقيقية للعدو وكأن الراوية أرادها الروائي أو الراوي أن تسير في خطين متوازيين أحدهما الشخصيات الواقعية المتحركة في المكان والآخر هو الدلالة أو الرمز الذي يشير إليه أو يتوافق مع الأحداث يقول الشيخ وهو يدافع عن أرضه في مواجهة أولاد أبو حجر بعد رحلة هيام مع الأرض مؤكدا ملكيته لها: (كان الشيخ يتهادي فوق تراب أرضه .

ماء الرى أهاج رائعة الأرض ففاح طعم الملح والسبخ ، ملح وسبخ اكل جلده وجلد أولاده . توغل الرجل ، وقع أقدامه كأنه قبلات على جبين الأرض ، أو هو خاتم يدمغ به أحقيته لها ، اخترقت رصاصة صندوقه السمين ١

تناثر الدم على الأوراق البريئة ، قطرات ندى حمراء تساقطت من أى سماء .. لكى توثق حق الرجل ؟ ١

انبطح محسن على الأرض ومن فوق وش البرسيم ن طفحت بندقيته آخر طلقاتها

ادفنونى حيث أموت ، ولا تجعلوا على قبرى مقاما ...... فقط اغرسوا عن يمينى شجرة تين شوكى ، وازرعوا قدام الشاهد صفصافة ، فقد يجذب ظلها من يقرأ الفاتحة على روحى ، فريما بخت على نفحاتها شيئا من رذاذ الجنة ، أو ينام تحتها كلب ، لسانه أمامه نصف متر من شدة القيل.

وقال العقلاء ممن حضروا الواقعة : قبر أبيكم خط لكم أول سطر في عقد الملكية .) هذه هي الصورة التي أرادها احمد محمد عبده لتوثق في ذاكرة المواطن المصرى البسيط بعيدا عن الصراخ أو التوجيه الذي لا طائل من ورائه غير ثقافي هشة لا تستمر طويلا إذا ما استعمل العقل وعاد له بريقه المغيب.

ليس بالشيح وحده تهرب الثعابين:

كلمة طالباً قالها الشيخ نور "ليس بالشيح وحده تهرب الثمابين" لتدلنا على أن هناك طرقا أخرى يجب اللجوء إليها ، إنه يدعو لتعدد الأسلحة التى يمكن بها مواجهة الثمابين على حد قوله ، تلك الثمابين التى تلدغ وتهرب ...(انتهى موسم الصيف القح ، كان الاستشعار بلسعة البرد على أديم الأرض ، يمنع الزواحف من الخروج من مكامنها ، فما الذي جعل الثمابين تهيج هكذا ؟ مع أن الشيح هنا كثير ... طلع شيطاني ... طلع يملأ سهول المنطقة وحواف الحدود والسدود والقنوات . يبدو أن الثمابين الفت رائحة الشيح .

كان الشيخ نور دائما يردد قائلا : يا عباد الله ... ليس بالشيح وحده تهرب الثعابين .. (١) .

عن الكاتب من خلال هذا النص برسم صورة مكانية زمانية بقدر كبير من التلقائية مما أكسبهما أى المكان والزمان بريقا خاصا ساهم في هذا الثراء الفنى من الرواية . أثر ذلك بلا شك في الشخصيات نفسيا واجتماعيا ، بطريقة متمازجة .. تقول رحمة : (لا فلوس في الجيب ، ولا طبيخ في ماعون ..لو نفطر اليوم من خشاش الأرض ..!() قالتها وهي تعقد حول رأسها طرحة اليمن السوداء .

وهو يبتلع ريق الأسى .. هز راسه ، والتفت إلى كلمات أمه وعند العصارى .. كان ضاحى في غيط الباذنجان والجعضيض والحميض والرجلة .. للم أعواد السريس .واقتلع رؤوس البصل الأخضر ، ثم تطرق ناحية الخليج الصغير سال لعابه على قراقير كانت تتقافز في قعر فجوة بها بقية من ماء ، السمكات كانت تلعب الأكروبات .. بين الهواء والطين .. تقفز الواحدة ... ثم تعكس اتجاهها إلى أسفل فينغرس بوزها فيما لا تزال طينة رخوة ، استمرات طراوة الطين .. مرغت فيه قشورها .. ورما كانت تمني نفسها بنعيم الغرق . تحرك زعانفها ، وتتخيل أنها تعوم مع رقرقة تيار مياه )

ريما يسبح خيالى الأقول أن هذه البداية من الرواية تلخيص لما يدور داخلها مع التدقيق البسيط وبعض الدراية باسلوب الكاتب وشخصيته ، ندرك تلميحاته التى لا تخلو من حقيقة أبدا ، فالمجتمع المدنى والعسكرى على حد سواء وصلا إلى مرحلة من استمراء الوضع والنسليم بسلاح واحد في مواجهة الثقابين رغم محاولات عدة من ذوى البصيرة والذين استقراؤا من صفحات التاريخ ما يعينهم على تقديم النصيحة ، ومحاولة الربط بين الماضى والحاضر ، فالبيئة المصرية مكان الحدث ببيئة فقيرة إلى درجة بعيدة ، لدرجة انه لا يوجد فلوس في الجيب أو طبيخ ببيئة فقيرة إلى درجة بعيدة ، لدرجة انه لا يوجد فلوس في الجيب أو طبيخ

فى ماعون ، الغذاء ابن الطبيعة كما فعل ضاحى ، ولا يمكن ان تكون السمكات التى تلعب الأكروبات إلا رمزا او معادلا للجنود الذين يعشقون الكبرياء لكنهم للأسف قد وقعوا فى شرك الجدب فخرجوا من بيئتهم أو على أقل تقدير حدث هناك موازنة بين البيئتين المدنية والعسكرية فأصبحت كل منهما تعانى الفقر ، رغم ذلك فالمحاولات مستمرة للحياة والمقاومة ، فسرعان ما تتغرس السمكات فى الطين مستمرة للحياة والمقاومة ، فسرعان ما تتغرس السمكات فى الطين والوحل ، إن السمكات تحلم بالحرية وعودة المياة إلى مجاريها لكن هيهات .. فالواقع يقول غير ذلك . لقد وصل الأمر إلى استمراء طراوة الطين .. ربما أدمنت السمكات المقاومة .. كما أدمن الجنود ذلك ، فلم يصدقوا أنهم انتصروا .. لقد صور الراوى اقصى أمنيات السمك فى الغرق ، تتخيل أنها تسبح .. وهنا يصير واقعها تخيلا ، كالذى ظن أنه انتصر ..

ثم يعود الراوى إلى طبيعة الإنسان المصرى الغالبة قائلا: ( وكل صائم يجرح صيامه على ما رزقه ربه .. ويحمد ربنا من افطر على البساريا .. مثل من أفطر على الكابوريا) .....

#### الموروث الشعبي:

لقد ضرب الكاتب بقوة على وتر الموروث الشعبي ، بل إنه جعل الشعب مساهما قويا في صد العدوان الإسرائيلي الذي يمتلك آلة عسكرية متطورة ، وبما شاع وترسخ في الأذهان من أنها قوة لا تقهر ، ولم تكن استفادته من الموروث الشعبي بطريقة مباشرة مسطحة ، بل وظفه من خلال سلوك إنساني ، شخصية مصرية تمتلك سمات قديمة لشخصية شعبية ، تشكلت من هضمها الكامل للتراث الشعبي ومدى قدرته على تحريك الهمم ، ولم تكن شخصية تعلوب الأعرج إلا امتداد لشخصيات شعبية أمثال علي الزبيق وما تتاوله كتاب الدراما وكتاب الأدب الشعبي من الاعيب شيحة أيضا في مواجهة السلطة والظلم والغزو الخرجي لمصر عبر تاريخها ، وما ترسخ في أذهاننا أيضا من شجاعة المخارجي لمصر عبر تاريخها ، وما ترسخ في أذهاننا أيضا من شجاعة المهلالي . ولنقرأ سويا " ربط بينهم الأعرج أو الذي كان يتصنع العرج ، يتخفي في عرجه المصطنع ولحيته المستعارة شحاذ .درويش ..إذا قابله العدو ...

بين المزارع ينطلق مثل حصان جامح ، يحمل عكازيه ، فإذا خرج إلى الطريق العام حمله العكازان شحاذ أو درويش ، هو في الأصل حمام زاجل بين الفدادين "

بهذا الوصف نتذكر حيل علي الزيبق ، ولم يكن اسم تعلوب إلا

لسعة حيلته ، ربط دقيق بين الشخصية التراثية الشعبية وشخصية تعلوب الأعرج ، قد يكون غير ذلك ، الأعرج ، قد يكون غير ذلك ، لكن المهم أن ذلك خرج من ذاكرة تربت ونمت بين احضان هذا التراث الشعبي من حكايات الجدات ، ولم يتوقف الكاتب عند مجرد خلق شخصية تقوم على اسس تراثية شعبية بل إن الأمر تخطى ذلك بكثير ، فمن خلال الرواية وجدنا إنتاجا تراثيا مضافا ، أي أن الحرب والمقاومة دائما ما تضيف موروثا شعبيا جديدا ، من خلال هذا التوظيف الجيد دائما ما تشيف التوظيف الجيد للأغاني التي الازمت المقاومة والحرب ، فمن منا لا يتذكر

لفي البلاد يا صبية .بلد.. بلد

باركي الولاد يا صبية .. ولد .. ولد عندما تغنى هذه الأغنية تطفو إلى الذاكرة تلك الأيام التى احقشد لها الشعب المصري كله ، فكل يوم يخرج من رحم الشعب ما يضيف جديدا لمورثونا الشعبي ومن الخطين المتوازيين للرواية في الصراع (مصر إسرائيل) و ( الشيخ نور . أولاد أبو حجر ) . من تلك المنطقة يؤكد الكاتب على أن المأثورات الشعبية مترسخة في العقل ، تدفعه دائما الفعل ، وتبدو معالم ذلك في مثل ( الأرض عرض ) لم يذكر المثل بل جاء بالنص الروائي ما يدل على ذلك .. حين قال الشيخ لما قتل من أولاد بالنص الروائي ما يدل على ذلك .. حين قال الشيخ بارضه ، ويدل أبوحجر ( ادفنوني حيث أموت ).. ولعله دليل تمسك الشيخ بارضه ، ويدل على بعد النظر عنده ، فبذلك ضمن دفاع أولاده عن الأرض التي ضمت بسد أبيهم ، وفي نفس الوقت يقطع على أولاده مساحة التخاذل التي قد بسد أبيهم ، وفي نفس الوقت يقطع على أولاده مساحة التخاذل التي قد تتكل من أحدهم ، لأن الأرض بهذه الرؤية لم تتحصر في كونها حق ، بل صارت كرامة وحرمة ..

#### بداية الحدث:

بداية الحدث تبدأ من تلك اللحظة التى اقتحم فيها الجنود الإسرائيليون بيت ضاحى ، تلك اللحظة التى سبقتها لحظات بل أيام كاملة من النشوة والإحساس بالنصر فلقد عبر الصريون القناة ، ولعب الإعلام في ذلك دورا بارزا في ترسيخ هذه الصورة لدى المواطن المصرى ، ولما كان الأمر على غير ما ترسيخ في الأذهان كان حجم الصدمة ، ليس الراديو فحسب الذي لعب دور البطولة في ذلك ، إنما الطبيعة هي الأخرى لعبت أو ساهمت بدور كبير في الإحساس بهذا النصر ، فالنحل والطيور والفراشات منطلقة حتى أن سمك ترعة الحلوة وثعابينها وضفادعها ، كانت تتقافز صاعدة إلى منحدر النهر ، ثم تتدحرج ، ثم وضفادعها ، كانت تتقافز صاعدة إلى منحدر النهر ، ثم تتدحرج ، ثم تتذرح ، ثم ...... إنها الطبيعة التي مهدت لتضخم حجم الصدمة .

( وكانت البسملة لا تزال على بعض الشفاه ، منهم من كانت اول

لقمة بين شفتيه ، ومن كان يمد يده لأول لقمة ، توقف الريق في الحلوق ، انحشرت اللقم في البلاعيم ، وشاشات ثلاثة مصوية إليهم ، هكذا ... وبدون مناسبة ؟؟حالة من الخرس والذهول والشلل ، تعجلت صبيرة فصرخت ، وتهورت رحمة وشخطت فيهم :

ابتعدوا عنا ....انتم من ؟؟

هب محسن واقفا ، أطلق جندى طلقة فوق الرؤوس ، فخرست التى صرخت ، وانكمشت التي شخطت ، وانحط محسن قاعدا .

تمتمت رحمة:

هذه الأشكال لم نرها من أيام النكسة ، معقول يكونون هم ... عساكرنا لا يخفون علينا ..عشرة عمر .. هم حولنا على شط القنال منذ سنة .

أدرك محسن بحاسته القتالية التي اكتسبها من حرب اليمن ، وقبلها في سيناء ، أن في الأمر خطورة ...

. كيف تسللتم إلى هنا ؟

. جيشنا هو الذي عبر إليكم )

وتستمر حالة الذهول والتساؤلات تهيمن على ابطال الرواية مما احدث حالة من انعدام الوزن لشخصيات هذه الرواية بمعناه الفنى ، وتبزغ شخصية الأم بعفويتها وتلقائيتها ، عندما أخذوا ضاحى قبل أن يفطر بعد يوم من الضيام ، لتبهرنا بهذا السلوك الإنسانى الفريد ليس في المقاومة على اعتبار أنها ام لمقاتل على الجبهة ، أو لفاقد أحد عينيه في حرب اليمن ، وحتى لذلك الأسير الذي أسر أمام عينيها فحسب ، لكن الأمر هنا يسير من نظرة أخرى نظرة الأمومة ، تحاول مع العدو من هذا المنطلق وما اعظم ان يصر الراوى على إبراز هذا المنحى في شخصية رحمة

(وبسرعة وكأنها تداركت شيئا كانت ستندم عليه لو أنه فاتها ، أو ربما نزف قلبها .. لأنها لم ترحه وتفعله .. خطفت من على الطبلية كبشة سمك ، هرولت خلفهم ، اعترضت سيرهم ، وقفت أمامهم ..." كبشة سمك ، هرولت خلفهم ، اعترضت سيرهم ، وقفت أمامهم ..." كبنه المجنونة " ماذا تريد ؟ وما هذا الذي في يدها ؟ ... قالت وهي تمد كفيها لهم : بالسم الهاري لكبدك .. خذ ... كل واترك ابني .. سمك مشوى .. ترجعه دم أزرق .. كل وهات ولدى ... ) هذه هي الأم التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تحمله من عاطفة الأمومة ، التي لم تتل منها حروب عدة .. إن رحمة والدة سراج ومحسن وضاحي ، أسرة تتمسك بلكان على اعتبار أنه الكيان ، تؤمن بذلك داخله ، لم تسرع في الهجرة والمغادرة ، لكنها أصبحت من الضرورة بما كان ، بعد هذه المصدمة المتمثلة في الثغرة التي أحدثت شرخا كبيرا في الحالة النفسية

للشخصيات ، فكان قرار الهجرة.

ثم يرسم الراوى صورة كلية للمجتمع وقت الاقتعام (كانوا قد اقتدوهم على حالاتهم ، الحافى والعارى والجائع ، زمن كان يقضى حاجته فى مراحيض الجوامع ، أو على تلال السباخ ، فتشوهم بدقة ......) يقول الراوى ايضا ( الحمار عرف الطريق إلى الدار .. مع أنه حمار ) . اليست هذه تلميحات من الراوى بمدى دربة الحيوان على اكتساب معلومات المكان وبالتالى التحرك فيه بانسيابية رصدها الراوى فما بالنا بالإنسان الذى صنع مكونات هذا المكان . وتحدث المفارقة فى هذا الإطار أيضا عندما يعجز خفير القرية فى التمييز بين جنود بلده وبين جنود الأعداء ، مقارنة ليست فى صالح آلة صد داخلية لا تخلو من تلميح بضعفها .

لحظات الشك:

بزغت بواكير الشك ، تتسلل فى النفوس حتى الهرب أصبح ضربا من الجنون ، لأنه ببساطة أصبح المكان فى قبضة الأعداء ، وما زال الراديو يثرثر .... رغم تضييق الخناق عليهم (يجيئون من وراء البحر والجبل ، ليأخذوا أخى من قلب داره .. من حضن أمه نبحث عن مخرج لنا وضاحى فى حنك كلب ال

تنويعات صبيرة هيجت حفيظة أمها رحمة فانفجرت باكية ، تداعت معها خديجة في نوية بكاء ضعيف نحيف مسكين ، مثل مواء قطة أكل طعامها كلب .......

عادت صبيرة إلى الراديو:

" السادات يعلن : الثَّفرة لن تشى عزيمتنا عن تحرير سيناء كاملة " . . . معقول سترجع سيناء ؟

قالتها رحمة ، ثم قبعت بجوار صبيرة ووجهها بين كفيها )

هذه هي الصورة النفسية التي نقلها الراوي عن شخصياته ، تلك الشخصيات المحبطة لأنها بقليل من التركيز شخصيات من الواقع ، فلم يسع الراوي عن الحديث عن شخصيات خيالية بمعناها البطولي ، إنما البطولة تتمثل عند هذه الشخصيات التي بين أيدينا في الإحساس بالموقف ومحاولة مواجهته حتى لو كانت المواجهة في عرف المحاربين انسحابا رغم أن ذلك لم يحدث . ويمكننا أن نرصد مع الكاتب أو نعمم هذه الحالة على الشارع المصري في مجملة إبان وقوع الثغرة .

إن لرحمة خبرة سابقة مع مواطن الشك تلك ، عندما كان الزعيم عبدالناصر يخطب في الشعب ، منتشيا بإغراق المدمرة ، وهي تسبح في الفرحة معه إذا بولدها محسن يعود فاقدا احد عينيه .

( وفي عصرية .. كان فيها الزعيم يخطب للشعب ، منتشيا بإغراق المدمرة ، كان حصيرة سحرية حملت رحمة وزوجها الشيخ نور وطارت بهما فوق السحاب ، وعندما وقعت عيونهما - ولأول وهلة - على محسن وهو يدخل عليهما الدار حلقت الحصيرة في الفراغ ،شرعت في الدوران ، انحطت بهما وارتطمت بالأرض فور مشاهدتهما للشاش الأبيض الذي يحزم نصف راسه بنصف وجهه (

حمدا لله على السلامة يا بني الأعور أحسن من الأعمى ).

الخيانة عنصر محورى:

بينما كان الخفير يخبر رحمة وأولادها بقدوم الحكومة لتسليمهم الأرض ، كان أولاد أبو حجر أسبق منهم في إحضار أصدقائهم ، من الإسرائيليين ، لتتوه معالم الأرض ، وتستمر حالة السطو على أرض الغير ، إن أولاد أبوحجر مرادف موضوعي أو معادل موضوعي للعدو ، كما أنهم اليد الغاصبة والعين الخسيسة له أيضا . إذ أن كل عثرة تواجه المصريين تلزمها خيانة .. وهذا ما أكد عليه الراوى وكأن التاريخ يكرر نفسه .. ولنعد مع الراوى إلى صفحات التاريخ وباب الخيانة بصفة خاصة سنتأكد من صدق هذا .

( واحد من أولاد أبوحجر تقدم من الضابط ، كان يرفع ذراعيه فوق رأسه ، وهو يتبرم حواليه ، مثل النّور أو الفجر ، دخل في حديث هامس مع الضابط ، كان يدس الكلمات في أذنه ، بينما عيناه تبرقان كثمان محاصر ، بصق عليه الرجال

المريب في الأمر أن الضابط كان يبتسم له ، ثم ربت على كتفه ، اصطحبه إلى الصفوف وهو يردد " فرى جود.. هايل "

ترى .. ماذا كان يقول هذا الحجر ؟

ولماذا كان الضابط يبتسم له منبهرا به ؟

ولماذا ... ومن دون الآخرين ، اخرج له اخاه من الصفوف ليأخذه وينصرف إلى داره ؟)

إنه ارتباط مشبوه بالقطع يدلل على محورية الخيانة في حدوث الثفرة. الذكريات ومحاولة البحث عن مخرج :

لقد افرزت الذكريات نسيجا متينا للملاقات الإنسانية والاجتماعية، حيث عناق المقاومة والدفاع عن الكيان والأرض ، بين كافة طوائف الشعب المصرى فلاحيه ومثقفيه على حد سواء ، جنبا إلى جنب ، يتمثل ذلك في الفضفضة التي حدثت بين الطبيب ومحسن حيث تلازما في الدفاع عن الوطن في سيناء قبل ذهاب محسن للمشاركة في حرب اليمن، ولما تذكر محسن تلك الليلة التي احتبست فيها أنفاسهما تحت

احد دبابات العدو في حفرة كانت لهما ، دمعت عينا الطبيب ، لدليل على عمق الروابط التي تربط هذا الكيان الإنساني بعضه في بعض ، كأنه البنيان المرصوص

( ولهما معا وقائع وذكريات ، كانت كتيبتهم متمركزة . قبل السفر . على حدودنا مع إسرائيل .. في القصيمة .. كنا في مهمة في موقع على الحدود .. اقرب إلى الأسلاك الشائكة ، شاهدا رتلا من دبابات العدو يتجول في المنطقة فنزلا إلى إحدى الحفر اختبا فيه ، كل دبابة تمركزت في زاوية من أضلاع المكان ، وباتت دبابة كاملة منها .. ليلة كاملة .. فوق الحفرة التي كانا يرقدان فيها .

ظلا طوال الليل يأخذان شهيقهما بالتناوب ، ومع أول ضوء غادرت الدبابة المنطقة ....

دمعت عينا الطبيب ، حينما ذكره بالواقعة ، فحاول محسن تغيير مجرى الحديث ، فابتسمت دموع الطبيب ، حينما قال محسن مشيرا إلى عينه المقلوعة .. وهاأنذا صرت مثل موشى ديان ) إناه الذكريات التى انطلقت في قلب المحنة لتواجهها كتفا بكتف ، ثم كانت عملية تنفيذ فكرة الهجرة . وننشاهد معا هذه المقاومة المتمثلة في مقاومة رحمة وصبيرة للجنود الإسرائيليين رغم هزالهما لكنها المقاومة التي تربوا عليها بلا خوف أو تردد .

( وحينما لمحت رحمة الجنود وهم يقفزون من المصفحة ، طار من عقلها آخر برج ، نار الثار بددت غشاوة الخوف من الرشاشات المكشرة لهم ، لا

حرقة قلبها امدتها بقوة عزرائيل ، فانقضت على احدهم بالهم الطافح ... اعانها الله وغرست انيابها في الجسد المدجج

۔ أين ولدى يا ابن الكلب ؟

كان بإمكان زميله أن يكومها بطلقة واحدة ، لكن يبدو أنه استخسرها في الجسد المتآكل المرهون على رفسة واحدة 1

دفعها الجندى فانطرحت على الأرض " جلباب الولية " شلح عن سيقانها المسكينة ... فضحك الأبالسة ١١

السروال الطويل . أبودكه . ستر عورة العجوز ، قذفتهم صبيرة بالمنقد التي كانت عليه القوالح مشتعلة . )

إن الراوى يرمز من خلال هذه المنطقة من العمل الروائي إلى الإشارة او محاولة الربط بين شخصية رحمة والوطن الأم " مصر " والمحاولات المستمرة لكشفها تلك المرأة القديمة بما تملكه من تراث وتاريخ ، إنها مصر بنت النيل وارتباط الزى الذى ترتديه رحمة بالزى الغالب على

سكان مصر جميعا. لكن السروال. ابو دكة ـ ستر عورتها وكان الراوى يقول رغم كل تلك المحاولات ستظل هذه السيدة صاحبة الزمن ومالكة لتراث وتاريخ زاخر من المقاومة والصمود لن تنكشف ولن تنفضح ابدا ، فهى تعرف كيف تستر نفسها .

وفى الحقيقة فإن شخصية صبيرة هى الأكثر تمثيلا لهذا الرمز العام، إلا أن الراوى في منطقة أو أكثر يقدم لنا تأكيداعلى أن جميع الشخصيات تحمل هي الأخرى بعض ملامح هذا الرمز.

هالات مبتسرة من النور:

ما حدث لصبيرة بعد اعتقالها بلغة الحرب ، جعلها أكثر تماسكا مما جعلهم يرمونها في الفلاة ، لأنها بدات في محاولات وضع مولودها الأول بعد مرات عديدة من الإجهاض اللإرادي ، وكان الله قدر لها ان تلد رغم أن هذه المرة أكثر صعوبة من تلك .

تلد رغم أن هذه المرة أكثر صعوبة من تلك. إن الراوى يلمح إلى ميلاد " نور " ذلك النور الذى لا يحمل مقومات المقاومة . نور بلا أظافر ـ لكنه على أى حال نور لم يجهض .

رغم أنه بلا أظافر إلا أنه تشبث بالبقاء في رحم الصبر ، حتى خرج للحياة ، إنه ربط بين الواقع وحال الرمز الذي سبق أن أشرنا إليه ، ربط بين النصر الحقيقي الأول الذي شعرنا به في حرب ٢٣ ، وبين الطفل الذي جاء بعض محاولات عدة من الفشل ، لكنه كما سبق أن أشرت أضا حاء .

إنهم يبحثون عن سبب وراثى للإجابة عن السؤال كيف يولد الطفل بلا أظافر ؟ لم يكن هناك ما يدعوا لميلاده هكذا ، اللهم إن كان أبوه هو الذى بلا أظافر ، ولكن كيف ذلك ؟ كيف يحارب الجندى بلا أظاف ؟

سوال يطرحه الراوى علينا ويلمح فيما يلمح إلى أشياء غاية في الخطورة تخص الألة العسكرية المصرية ، وتلك الأخطاء التي جعلت هذا النصر بلا أظافر يخمش بها وجه الفشل أو وجه العدو.

لقد أصبح من الضرورى لسراج المجند وضاحى المعتقل الذى يشم رائحة زوجة أخيه عن بعد وقت اختطافها ، أن يدافع كلاهما عن الحاضر والمستقبل دون تقاعس ، حتى يتسنى لهذا النور أن تنمو أظافره . كما صور الراوى محاولات صبيرة فى الحمل بنور جديد أو التشبث به عن كانت مقوماته قد وضعت فى رحمها ، وحمله عليها مسئوليه الإجهاض فى المرات السابقة ، لنسيانها أنها حامل أو محملة باحلام الفقراء والبسطاء والأحرار ليس فى الوطن المصرى فحسب بل فى الوطن العربى كله . ولأنها دائما تحزن كثيرا ، مع أول وهلة للنور تفرح كثيرا العربى كله . ولأنها دائما تحزن كثيرا ، مع أول وهلة للنور تفرح كثيرا

وتتناسى كل شىء فتقع مرة أخرى فى أسر الحزن لأنه ببساطة يقعد لها يترقب لحظة انفلات ليبسط سيطرته عليها مرة ومرات ويمكن القول أن الراوى يلمح إلى أن صبيرة الرمز محملة بأحلام وطموحات أمة ، لذلك يجب أن تأتى قراراتها متأنية ، فلا زيادة ولا نقصان حتى كانت الثغرة لما كان غير ذلك لا تفريط ولا إفراط - هكذا يريد أن يقول

( وبعد أيام خرجت ...لم تخرج مكسورة الخاطر ، كان بين ذراعيها نور " قالوا لها سلامتك بالدنيا

فراحت تفتش في وليدها ١١

كان يصرخ مثل كل المولودين ، يتلهف على حلمات الثدى ، وعيناه تلمعان ، وبؤرة نافوخه طرية ، يسكت عندما تلقمه أمه حلمة ثدييها ، ويصرخ عندما ينتقل فمه إلى الحلمة الثانية إ وعلى رأسه شعر اللبن ، ولكن ليس له أظافر ..... وحبله السرى مقطوع ....

راحوا يقلبون في الولد ، يشدون أصابعه ، فتشوا في أصابع الأم والجدة والأعمام والأخوال ، فالوا : ربما تنبت الأظافر فيما بعد !!

الأظافر لا تتبت .. بل تولد مع المولود .

طلبوا معاينة أظافر الأب ا

قالوا: هو الآن يحارب .... وكيف يحارب بلا أظافر )

إنه الان يقتلع الشوك كما جاء في أحد خطاباته لزوجته صبيرة .

المراسل الحربى:

( فقط أحمل قلما وكشكولا ، أسجل ملامح الإنسان وهو يطلق الرصاصة ، كما أصفه وهو يتلقاها في صدره ...)

ليس من العجيب أن يكون المراسل الحربي الذى رصده أحمد محمد عبده فى هذا النص أن يكون الإهداء له . إنه شخصية غاية فى الروعة ، حيادية فى نقل الأحداث ليس بالطبع فى موقفها لأنها شخصية وطنية من الطراز الفريد ، لكنها لا تجمل الحقائق لكنها قد تساهم فى تفسيرها، ينقل لنا الراوى إحساس الشخصية على لسانها ويتركها هى التى تحكى ..

( زملائي المراسلين كانوا قد عبروا مع الدفعات الأولى ، أما أنا فقد جامت قرعتي لأبث رسالتي إلى صحيفتي من خلف قواتنا المقاتلة .. من خط الدفاع الأول "كنت أتوق وأتلهف إلى معايشة اللحظات الأولى على مسرحها ، في آتونها ، دائما لدى شغف عنيف لمايشة اللحظات الأولى ، لطلوع الشمس ، لولادة مولود .....، وإن كانت اللحظات الأخيرة لا تخلو من هذا الشغف أيضا ، كنهاية مثل نهاية ديكتاتور مثلاً ..

والآن .. اليهود هم الذين يجبرونا على العبور ال

العبور لهم ... وليس العبور إليهم ) .

بالطبع فإن الفارق كبير بين العبور لهم والعبور إليهم ، هذه هي الحقيقة التي نقلها المراسل العسكرى بحيادية شديدة بعيدا عن الأمنيات والعواطف . وتطفو على السطح ذكرى الخامس من يونيه والربط بين اللحظة التي أصبح فيها المراسل أسيرا وبين تلك الهزيمة المؤلمة في ٦٧ . ( ووالله .. فإن الواحد ليرى هؤلاء عندنا في الضفة الغربية للقناة .. ليتذكر يوم الخامس من يونيه ١

ويرى أو يسمع أن قواتنا في الضفة الشرقية .. فيوقن أن اليوم هو السادس من أكتوبر .)... وتستمر حالة الحيرة هل هذا يوم ٥ أم ٦ ؟ الخامس من .... أم السادس من ........

بلا شك فإن النفرة هي التي أحدثت كل هذا الصراع النفسي لدرجة تاه معها الإحساس بطعم النصر الذي تحقق في السادس من أكتوبر واستمر المراسل العسكري الأسير يلعب دور الراوى بفنية عالية وهو يصف كل لحظة من لحظات الحياة التي يحياها الجميع على خط النار او في قبضة الأسر وليبرز الدور الإعلامي في مسيرة الحرب إنها حب أخرى بين إعلامين فلمن تكون الغلبة أيضا ومن يملك القوة الملازمة لأرض الواقع ... (أدار السائق مؤشر الراديو المدفون في تابلوه الناقلة ...

صوت إسرائيل من أورشليم القدس : سُوف نعضٌ على سيناء بأسنان ن حديد

ابتلع السائق نفسا عميقا ، وبعينين لامعتين ابتسم ابتسامة صفراء إلى الوجه المعصوب ..

أنامله تدير المؤشر بحثا عن محطات اخرى ..

هنا القاهرة:

قواتنا تصد إمدادات لقوات العدو في منطقة الثغرة ..

السادات يؤكد: الثغرة لن تثنى إصرارنا على تحرير سيناء

السائق يخطف النظرات إلى القابع بجواره

يدير المؤشر بعصبية ..

توهم أن ضاحى لن يراه من أي بصيص من تحت العصابة ).

إذن في تلك اللقطة نؤكد نجاح الإعلام المصري في إدارة الحرب الإعلامية

وينطلق المراسل العسكري في هوايته، يصف لـزملاء أسره، ما يحدث وكأنه أديب ينقن فن القص أو لديه ملكات إبداعية من نوع فريد ...

( اما انا فكنت ارى بوضوح ، رحت اصف لهم ما يجرى نحو

العربات، عكس انطلاق العربات، فرص الشمس مخنوق، الخناق الأحمر ينسحب على القرص بالتدريج، يبدو أن إظلاما كاملا سوف يهبط على سيناء، القرص يرسل سهاما خارقة من تحت حواف السحابة، السهام تغرس أطرافها في فوس من محيط الأفق.

أرى سعابة على شكل راقصة بالية ، تتعنجل على سلم ، الحنجلة لم تدم غير دقائق ، ثم تبعثرت الراقصة ، سعابة أخرى على شكل ......) وتستمر حالة من التوهج الحكائى وصل إلى حد الشعر .. فى مثل هذه الظروف وتبزغ روح الشعر بمعناه الحسي أكثر من أى شىء آخر .. تتماهى فى المكان حركة الزمن وتصبح محاولة الفصل بينهما مستحيلة .. لدرجة وصلت إلى حد العناق

ويستمر المراسل العسكرى متمسكا بكبرياء النصر الذي تحقق مرسلا في نفوس زملائه حماسة من نوع يبعث على التهكم من آسريهم.. ( أخبرت زملائي بأننا عبرنا أحد المعرات ، " أنتم عبرتم عبور الثمالب ليلا ـ أما جيشنا فقد عبر إليكم في وضح النهار ) . ويقرر بأن هكذا عبورهم دائما كالثعالب .

ويؤكد على أن دوره في يتمثل في رصد ملامح الإنسان وهو يطلق الرصاصة ، ووصفه وهو يتلقاها أيضا في صدره

وتبزغ فى الأفق رائعة عم فؤاد حجازي ذلك الأسير الأديب ، وعم جمال الفيطاني ذلك المراسل العسكري الأديب أيضا ، وهنا نعود إلى منطقة الهاجس الذى بدأ به الرواية . ذلك الهاجس الفجع الذي يستحثنا للصحو والاستعداد الدائم ، لأنه بكل بساطة الأمر يتعلق بعدو صاحب تراث من نقض العهد ، عدو يتربص بنا عبر العصور ، فكيف نعطيه ظهورنا ، والدبابات قادمة ، والفارة لا تزال مستمرة ، لابد إذن من تحصين رؤوس المثلث ، هذا ما قصدته الرواية وحاولت جاهدة إن تقدمه ، مساهمة بشكل كبير في خلق توامة بين الإنسان المقاتل في الميدان وبين الإنسان المقاتل في الميدان وبين الإنسان المصري المدافع عن كيانه وارضه من الغاصبين ، بكل ما يتوفر لديه من مقومات المقاومة والدفاع .

#### اللغة والمكان:

لا يمكن أن نففل دور اللغة فى التعبير عن شكل وأسلوب حياة المكان ، إذ تلعب اللغة دورا هاما داخل الرواية فى رسم حركة الشخصيات داخل المكان وكذلك رسم الصورة النفسية لهذه الشخصيات وكأن الأمر يستعيل معه الحديث عن المكان منفصلا عن حركة الشخصيات فيه وهذا ما استوقفني كثيرا قبل الشروع فى حركة ، واهتديت إلى الحديث بشكل متماهى ايضا كما جاء داخل الكتابة ، واهتديت إلى الحديث بشكل متماهى ايضا كما جاء داخل

هذا العمل الروائي

فلقد وجد المكان بمستوياته المعنوية والمادية ولم يكن المكان في هذه الرواية مجرد مكان يحوي الأحداث ، وغنما رسم المكان من خلال السرد هو الذي شعرنا بماهيته ، ( لأول مرة نرى سمك الحلوة وثعابينها -محسن كان قد احكم رباط البقرة ، وضع لها علفة التبن المرشوشة عليها العليقة ـ انتهى موسم الصيف القح ـ دك وطحن ودب وهرس وهبد .. وراء الساتر الترابي - راحت المصفحة تشق الأحراش والهيش والبوص والغاب ، صعدت تلالا وهبطت وديانا وفجأة وبالكوريك راح يضرب الأسلاك الشائكة ..المكهربة ـ سنوات عرجاء ..الأيام فيها تتوكا على عكاز ١. يمر اليوم كما لو كنًّا نمشي على قشر بيض . ولماذا لم ينزلُ معك وقد سافرتما في فوج واحد . المرابطون هنا منكمشون داخل خنادقهم ـ حفروا لأنفسهم خنادق حول بيوتهم وقالوا الرب واحد والعمر واحد ـ كانت خديجة تنطلق وعلى كتفها صغيرها معمد ـ ماء الري أهاج رائحة الأرض ففاح طعم الملح والسبخ وانتا تستولي طارت إلينا الأخبار ـ الليل على باب الجبهة ـ كانوا قد أعدوا لنا بثرا في حضن الجبل بمتد عليه عرف من الخشب ، دون أن يستره شيء ، يجلس من يريد قضاء حاجته عليه ، فيكون في جلسته مثل عصفورة تبيت على سلك كهرباء ......الخ) .

هذا العناق الحميم بين اللغة والسرد المكاني ماديا ومعنويا ، ماديا أن يأتي ذكر المكان صراحة ، ومعنويا أن يذكر الكاتب شيئا من لوازم المَّان مثل فاح طعم المُلح والسبخ ، وخديجة تنطلق ، قواتنا تستولي -طارت إلينا الأخبار ، كان قد أحكم رباط البقرة كل تلك العبارات والمفردات لتخيل المكان بل والوقوف على مفرداته الدقيقة التي نجح الكاتب في تحديدها ونقلها إلينا بقـدرة عاليـة على السرد وتـضمينه بالوصف المعبر عن ماهيتة مكان الحدث أو الأحداث ، دونَ اللَّجوء إلى الوصف الذي لا يخدم النص ، ولا يضيف جديدا ، وبزوغ علاقات هامة للمكان والزمن معا داخل هدا العمل بطريقة متماهية كما سبق وأشرت لبعض الجمل أو الكِلمات ، ليدلنا على وعي الكاتب خاصة وأنه

استخدم الإيحاء أسلوبا له

نعود إلى اللغة ، حيث هي انسجام وتناغم ونظام، واللغة الإبداعية نسج بديع يبهر ، ولعل الأديب الكبير هو الذي يعرف كيف يتلطف على لغته ، حتى يجعلها تتوزع على مستويات ، لكن دون أن يشعر قارئه بالاختلال المستوياتي في نسج لفته ، وذلك بالإبقاء عليها في مستوى فني عام ،موحد على نحو ما ، كالبنية الكبيرة التي تجرى في فلكها بني

متعددة ومختلفة ، دون أن تتفكك بنية منها فتنعزل عن صنواتها ، بل كل بنية تظل مرتبطة ببعضها ، ومفضية إلى اختها ، بحيث كل بنية تستأثر بخصوصية ، دون أن تفقد علاقتها بباقي البنى ،وذلك من أجل تجسيد نظام لغوى أ أثناء ذلك ،شديد التماسك .

ولقد نجح الروائي احمد محمد عبده في خلق تجانس متميز في مستويات اللغة على مدار صفحات الرواية فظهرت لغة النص متماسكة إلى حد بعيد دون اللجوء إلى اللهجة العامية إلا في حدود ضيقة على سبيل المثال في مسميات الأشياء ، فلم يفقد ذلك الرواية بريقها اللغوي بل وللحقيقة اضفى عليها بريقا آخر وإحساسا جديدا باللغة ، ولعل العبارات السابقة قد عبرت من وجهة نظري عن هذا التجانس الحميم لمستويات الرواية . " ٧ " في نظرية الرواية

(لا فلوس في الجيب ، ولا طبيخ في ماعون ... لو نفطر اليوم من خشاش الأرض).

( مصيبة فوق مصيبة فوق دماغك يا را....حمة ، رأسك ابيضت من سواد الليالي يا را ...حمة ).

هذه هي اللغة الوسيطة التي

جاءت على لسّان الشخصيات ، ولقد استمرا الراوى المر فراح يحكى مقتربا إلى هذه الدرجة من اللغة مما أكسب النص كما سبق الإشارة جمالية أخرى لعدم وجود نشاز لغوى يمكن أن يؤثر سلبا على البناء اللغوي للنص.

ومن تلك اللغة الجميلة تبدت حالة المكان من خلال ما يسمى بالمظهر الخلفي للمكان مثل ذكر الجبل ، الطريق ، البيت ، الأرض الزراعية ، ترعة الحلوة ، الأسلاك الشائكة ، .....الغ .

ولنؤكد على أن هذا التماهى بين الشخصيات وحركتها فى المكان وما تملكه من لغة جعلنا نشعر بأن هذا المكان الأدبي لا تحده حدود ، كانه البحر دون سواحل ، والليل الذى لا يلحقه صباح ، أو النهار دون مساء ، إنه امتداد مستمر مفتوح على جميع الاتجاهات ، وفى كل الأفاة.

لقد استطاع الروائي استخدام مكانه كإطار مادي في استحضار شخصياته ، ومن ثم الحدث ، والزمان .. تعرض فيه أسلوب حياة .

والرواية بها الكثير مما يمكن قوله ، فلم نتعرض للعديد من النقاط الحيوية التى أشارت إليها الرواية ، فمثلا لم نتعرض لرحلة العودة إلى الداخل ، ومدى التأثير النفسي للحرب على المهجرين ، كما لم نتعامل مع الشخصيات بشكل مستفيض ، إنما أشرت فقط إلى الدلالات التى

تربط بعض الشخصيات بوجودها الواقعي والدلالة الرمزية العامة ، وإن كانت رحلة عودة ضاحي تستحق دراسة منفصلة ، تبرز هذا الصراع النفسي الهائل داخله ومحاولة الموازنة بين الجو العام الداخلي ، ومعاملة العدو . كانه يريد أن يقول أنه لا يوجد فرق كبير بينهما . رغم اختلافي مع هذا الإحساس الذي تولد داخل ضاحي إلا أنني لا أملك غير تصديقه . نظرا لحجم أمية الريف المصري آنذاك . رغم إسهاماته الرائعة في احتواء

الواقع أن الرواية تطرح علينا الواقع المصري بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على الحرب والثغرة ، بشكل ناضج وبسرد أنيق متميز ، بطريق هادئة ، ورؤية قريبة إلى العقل ، رغم أن الأمر يبدو في شكله الظاهري انتقاص من قيمة النصر الذي حققته الآلة العسكرية المصرية والعربية في أكتوبر ٧٧ ، إلا أن الأمر غير ذلك على الإطلاق ، إنما تقدم الرواية دوراً لأولئك الذين يدفعون ضريبة النصر دون الإشارة إليهم ، إلى محسن الأعور ، وضاحى المرابض على خط النار ، ورحمة المتسبحة بأرضها ، وصبيرة الطامحة لإنجاب طفل يكون سندا لها في غياب الزوج المقاتل ، ودافعا له على أن يولد أبنه حراً ، وتلك الأسرة المصرية التي تتسمع والخبار في ترقب وامل ، وإلى الطفلة التي تنتظر والدها كي يعود بعدما غاب صوته ، واحتجب قلمه ، الرواية تقدم بطولة من نوع آخر بالتوازى مع الآلة العسكرية كتفا بكتف وحيلة بحيلة ، كما جاء في شخصية تعلوب الأعرج .

#### أهمية الرواية:

لعل من الأسباب الأساسية التي دفعتني للكتابة عن هذه الرواية تحديدا هو موضوعها ، وبالطبع كاتبها الذي احبه واحترمه على كافة المستويات الإنسانية والإبداعية ، ونظرا لأهمية الموضوع ، كان من المهم أن اكتب ، ليس لأمارس دورا بالنقد كما زعم البعض ، ولكن لأن الأمر يستحق منا جهدا كبيرا بل مضنيا في هذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بأدب الحرب . فما كتب هو تراث إنساني أو هكذا يجب أن يكون ، ليس بالتأكيد تسجيليا وإنما تراث إبداعي مضاف إلى كل ما كتب عن أدب الحرب . خلال ثلث قرن مضت على حرب ٧٣

ان ملكية التراث الثقافي للإنسانية جمعاء ، ولأن الدولة أو المجتمع ام ملكية التراث الثقافي وحارس عليه ، فمن واجبه حمايته والمحافظة عليه قبل الآخرين والدفاع عنه إذا لزم الأمر ، فعلى مر العصور كان الاعتداء على التراث الثقافي وسيبقى ما دام الإنسان يحارب أخاه الإنسان ، الذى صنع ذلك التراث " ٨ " الحفاظ على التراث الثقافي المحاورة ا

ولعل ما حدث في الدفرسوار من ثفرة حربية كان محاولة لاستلاب تراث النصر الذي سكن قلوب وعقول المصريين والعرب على حد سواء فمن قراءة التاريخ عرفنا أن الغازي أو المستعمر يععد إلى تدمير التراث النقاع للبلد المهزوم ، لعزل الشعوب عن هويتها وتراثها وجدورها ، ومن ثم ارتباطها بالأرض ولماذا نذهب بعيدا ، لقد دمرت أمريكا تراث العراق تدميرا غير مسبوق في التاريخ ، اللهم لو ذكرنا أيضا ما فعله التتار بالعراق أيضا ، إثر سقوط الخلافة العباسية في أيديهم ، وكان التاريخ يعيد نفسه ، وكذلك ما يحدث من سرقات للآثار المصرية ... لدليل على محاولة طمس معالم شعب (")

الرواية أثارت كل هذا بطريق غير مباشر اعتقد أن الراوي لم يكن في ذهنه بعض هذه الأشياء ، لكن النص ساعدنا على استخراج معالم معينة مهمة كان من الصعب تجاهلها . لأنه أضاف لكتاب الحرب والمقاومة مضمونا جديدا ، واسما جديدا في مجال الكتابة عن هذا النوع الذي يحتاج إلى مهارة خاصة لا تتوفر ألا لمن عايش التجرية أو عاشها ، وقد يكون أحد شخصيات الرواية ، لذا كان هناك عمقا في التناول وصدقا في السرد ، وبدأ الأمر كأن هناك شخصا يحكي من الداخل ولم يكن الأمر عنده من الخارج أو من الظاهر ، وهذا أيضًا لن يجعلني التحليق بعيدا عن بعض المناطق التي شعرت فيها بوجود مساحة خالية أو فجوة ما في بعض المناطق التي كان من الواجب إفراد صفحات لها وليس الاكتفاء بالإشارة التي التزمها الكاتب في كثير من مناطق روايته ، كتلك المنطقة التي لمع فيها بوجود علاقة بين اولاد أبو حجر والجنود الإسرائيليين ، كأن من المكن أن تطول المشاهد ، حتى يعبثنا نحن المتلقين تعبثة مركزة ، وحتي لا يكون هناك أي شكوك لدى المتلقم في تفسير أو تاويل هذه العلاقة ، لأن ما اراده الكاتب لأولاد أبو حجر لا يقبل التأويل ، فقد اراد أن يكون هناك معادلٍ موضوعي بين أولاد أبو حجر وبين العدو، وكذلك على الجانب الآخر بين كل من مصر والشيخ نور واسرته .

كما كان من المكن أيضا أن يفرد الكاتب العديد من المشاهد الحية والثرية في رحلة العودة لضاحي بعد الأسر ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر مناطق الرواية دلالة ، وترمي إلى العديد مما يمكن قوله ، عن الجبهة الداخلية ، وطبيعة الإنسان الريفي بما يملكه من تراث شعبي ، وعادات فكرية تدل على كم هائل من الجهل المتوطن في ربوع الريف المصري ، إن هده المنطقة بالبذات تحتاج إلى دراسة انثروبولوجية للمجتمع المصري ، ولعل الرواية التي تثير كل ذلك لجديرة

بالقراءة ، فهي إضافة إلى ما كتبه فؤاد حجازي ، وجمال الغيطاني ، وسمير الفيل ، والسيد نجم ، وسمير عبد الفتاح وبهي الدين عوض ، ومحمد السيد سالم و غيرهم

خالص تقديري لهذا العمل الإبداعي المتميز ، الذي نال عنه الروائي احمد محمد عبده جائزة الأديب الكبير" إحسان عبد القدوس " فأهلا به كاتبا يضاف إلى قائمة كتاب ادب الحرب المرموقين ،

يملك رؤيته ، وقدرا كبيرا من الشجاعة تجاوز فيه العديد من كتاب ادب الحرب السابقين

#### المراجع:

- " ١ " قضايا أدبية عامة ١٠ آفاق جديدة في نظرية الأدب ) ايمانويل فريس ، برنار موراليس - ترجمة د / لطيف زيتوني - عالم المعرفة - فبراير ۲۰۰۶ العدد ۳۰۰
- " ٢ " الغيم والمطر الرواية الفلسطينية من النكبة إلى الانتفاضة " ت
- د / مصطفى عبد الفنى. مكتبة الأسرة ٢٠٠٣ " " في نظرية الرواية " بحث في تقنيات السرد " ـ د / عبد الملك مرتاض عالم المعرفة العدد ٢٤٠
  - " 2" سحر الرواية ـ د/ فاطمة موسى ـ مكتبة الأسرة ٢٠٠٣ " ٥ " الرقص على طبول مصرية ـ فؤاد حجازى ـ دارالإسلام

  - " ثعالب في الدفرسوار . رواية مخطوطة . أحمد محمد عبده
- › " في نظرية الرواية . مرجع سبق ذكره " ٧ " في نظرية الرواية . مرجع سبق ذكره " ٨ " الحفاظ على التراث الثقافي . نحو مدرسة عربية للحفاظ علي التراث الثقافي وإدارته . دم / جمال عليان . عالم المعرفة . العدد ٣٢٢
- ديسمبر ٢٠٠٥ . " ٢٠٠٥ القصيرة دراسة ومختارات ـ د / الطاهر مكى ـ دار " ٩ " القصة القصيرة دراسة ومختارات ـ د / الطاهر مكى ـ دار المعارف

## (٤) قراءة في رواية "شغل الليل والنهار" "' للقاص ثروت مكايد عبد الموجود

### بقلم/محمود الديداموني

لا أعرف ما الذي جعلنى أتذكر رواية ( ابك يا بلدى الحبيب ) لإدجار الن بو وأنا أقرا هذه الرواية ، ريما حجم الظلم ، ريما الجو السوداوى العام ، ريما القضية المثارة أيضا ، فالرواية هناك تدور في مجتمع تسوده المنصرية ، والرواية هنا تدور في مثل هذا النطاق وإن اختلف المسمى ، ريما أشياء أخرى .... ريما ... ريما ...

نعود إلى رواية ( شغل الليل والنهار )رواية تدور احداثها في فترة السنينات من القزن الماضى ، يتعرض فيها الكاتب ( ثروت مكايد ) إلى اضطهاد الثورة ورجالها للإخوان السلمين ، وما أدى بدوره إلى عدم التمييز لديهم بين هذا وذاك ، يؤكد ثروت مكايد من خلال هذه الرواية على أهمية عودة النظام الإسلامي إلى الوجود ، حيث بعودته تستقيم الأمور ، ويعيش الناس جميعا في ظله في أمن وامان ، ولست هنا لأناقش افكًار الكاتب أو اتخذ موقفا منها ، إنما الأمر يتعلق بالشخصيات التي أصبحت تتحكم في سير الأحداث ، وتقدم رؤيتها للمجتمع والناس ، ومن خلال الرواية لا أعرف ما الذي جلب إلى ذهني قضية موت المؤلف فقررت تنحيتها جانبا حتى لا اتخذ موقفا مسبقا من العمل الروائي ، ولننظر إلى الإهداء الذي يتصدر الرواية ما هو إلا جملة حوارية الأحد شخصيات الرواية ( عادل النمل ) وهذا يؤكد على ضرورة عدم الفصل بين المؤلف وأبطاله الذين تدور بينهم أحداث الرواية فيقول المؤلف في الإهداء ، أم أن عادل النمل هو القائل : "كأنما قُنر للنيا أن تنوء بأصحاب القامات الشامخة ، فتروح تعذبهم وهم على ظهرها .. وقد يستمر العداء للعظمة حتى بعد أن يواري أصحابها في الثرى . إنه كلما زاد نصيب المرء من العظمة زاد حظه من عداء السوقة وجهل الجهلاء المهم أن هناك عاملا مشتركا بين المؤلف وشخوصه . وليس غريبا أن نجد هذا الكم الهائل من الصراع النفسي والاجتماعي والسياسي داخل

كما نلمح من الرواية وجود حبل سرى بين الرواية كعمل أدبى وبين

السياسة ، (ولأن السياسة لها تقاليد مغايرة عن الأدب ، فبينما تظل السياسة محددة ، مرتبطة بمنهج معين يتقيد بالأمر الواقع ، فإن الأدب يجاوز دائرة السياسة إلى آفاة ارحب ، فهو لا يعترف بهذا الامر الواقع الذي يُضرض على صاحبه ، وإنما يجاوزه إلى مساحات التعبير ، ويعكس الإرادة البشرية ، بكل ما تحمله من طموحات لتحقيق المثل العليا خارج الواقع والله يا والله الله المعلى الإرادة البسياسي ان يحققه تتازم السياسة بالكائن بينما الأدب يجاوز ذلك الى ما يجب أن يكون ، ولا يعنى ذلك أن الأدب ينحو إلى المثالية التي لا تصمد أمام الواقع ، وإنما ينحو إلى استعادة الحق المضائع ، في واقع لا يعترف به ولا يشير إلى إمكانية تحقيقه ،

ولعل هذا ما دفع الراوى / البطل إلى التمسك بدعوة زميل سجنه (رافت منصور) إلى الصمود عندما قال رأفت منصور ناصحا له بكيفية معاملة السجان:

- إن ثباتك اشد وقعاً على قلوبهم من سياطهم على جسدك . السجن اكتظ بنا .. بخيرة شباب هذا البلد .. يوجد هنا معنا ثلاثة من الشباب . هم الآن في غرفة الإنماش . إنماش الذاكرة كما يقولون . سوف تراهم وتسمع لهم . إنهم من خيرة شباب هذا البلد البائس كما قلت لك .. منهم الأديب والعالم والمفكر .. سوف تراهم . إنهم يعرفون غاية طريقنا ، لذا فلا صعب .. ما بالك بطريق غايته الجنة وصحبة

المصطفى ..

ثم يمهد الراوى للمروى عليه أسباب التمسك بكلمات رافت منصور، تلك العلامات التى قرأها فى وجهه (واقترب منى .. إنه لمنبسط الأسارير وعلى وجهه الشديد الشحوب تسبح سكينة ، وفى عينيه البراقتين أمل رغم الجحيم .. نعم .. أمل ()

وهذا يقدم لنا أيضاً وجها فعالا لمحاولة إيجاد مجتمع يتمسك ولو بالحد الأدنى من الصمود في وجه القهر السلطوي ، وبالعودة مرة أخرى إلى الإهداء ،نجد هذا المنحى الفكرى ، والموقف المسبق تجاه المجتمع والسلطة ، يمكن القول أن النظرة التي يحملها الراوي \_ تجاه كل ذلك والسلطة ، يمكن القول أن النظرة التي يحملها الراوي \_ تجاه كل ذلك يمكن أن تصنف على أنها تقدم نوعا من وجهة النظر ، وهي مقولة فكرية بالضرورة ، تكشف عن قصدية في التوجه ، وعن وعي يسبق النص ، ويلحقه ومن ثم يساهم في التشكيل الفني والجمالي والفكرى لدى الكاتب . وهي تتمي إلى الأدب الإسلامي حيث القضية المثارة تعبر عن اضطهاد السلطة للإخوان المسلمين ، والأفكار التي تحملها

الشخصيات وتدافع عنها افكارا إسلامية ، حتى المسيحى الموجود (مسدحت شبكرى) يبحست عسن الإسسلام السسياسى . كما أن التراث الذى تركه الشيخ عبد السلام النمل لا يتمثل فقط فى الكتب الملقاة تحت الأسرة أو على الأرفف ، وإنما هذا المد التأثيري لدى الناس والسلطة ، فالشيخ عبد السلام يرمز هنا إلى القائد الذى يجتمع النساس حوله ، ويهتفون لأفكاره ويسدافعون عنها بكل قوة ، هذا الأمر يدفعنا لتذكر الشيخ الجليل حسن البنا ، والسيد قطب ، هذا الأمر يدفعنا لتذكر الشيخ الجليل حسن البنا ، والسيد قطب ، وغيرهم من شيوخ النيار الإسلامي في مصر إبان عهد الثورة وحكمها ، وما لحق بهم من فهر وظلم ، حتى أن الراوى / البطل يريد الربط بين الماضي والحاضر أو نفيهما عن بعضهما ، خاصة عندما تلقى خبر حمل زوجته " وتابعت تقول :

- عموماً .. ما عندى من أخبار سيجعلك تقبل راسى ... ولما لم أنبس . أردفت فرحة :

- أنا حامل

وتجمد الدم في عروقي وتمتمت:

- كيف أا

فلتها ذاهلاً وقد طار لبى ، وارتعدت فرائصى ، وتلاشى ما فى عقلى من قدرة على التماسك . حامل .. ذلك محال .. وقلت :

- كيف حدث هذا ١٩

ردت ذا**م**لة :

- الا تعرف كيف حدث هذا ١٩

- لا أريد أطفالاً ..

- الله يفعل ما يريد .

- لم أكن أتصور أنك بكل هذه القسوة ..

ذلك عالم قدر.

- لا شئ يستمر إلى الأبد ..

- إلا مناً ..

- يا لله ١ .. أبلغ بك اليأس ذل ..

ودق الباب دقات متلاحقة عنيفة . وتطلعت إلى الوراء وكانما انظر من طاقة فانخلع قلبى .. نفس الدقات ، ونفس الجو الكئيب ، وهي حامل . وأمي كانت عجوزا . تكورتُ في جانب السرير ، ونظرت متسائلة ، فقلتُ :

- ألم أقبل لك ذلك عالم قنر ؟ فالبطل لا يريد زيادة عدد

المقهورين، هكذا قرر القهر: بمثل القهر عائقا ضد الحرية الإنسانية النسبية ، وليس القهر مجرد حرمان من الحرية ، بل هو وصف لسلب الإرادة ، أو تعليقها لفترة أو لمدة طويلة """ ولعل القهر الذي تطرحه الرواية (شغل الليل والنهار) يعد من أصعب أنواع القهر، لأنه يشتبك في علاقاته مع مفردات المجتمع ، يتدرج في قوته حتى يصل إلى قهر الموت ..هذا ما حدث بالفعل لأبطآل هذه الرواية . (قاطعته دون وعى :- أنا ا - لا تقاطعني يابن اللئيمة ، ولا تتكلم إلا إذا أذنت لك . واردف بعد صمت لم يطل :- يبدو أن ذاكرتك لم تنعش بعد .. بل أنعشت بما فيه الكفاية . قاتها وأنا أمد يدى أمامى وكأنما ادفع عنى خطراً اعرفه .. ورد ساخطاً : - لا العب معك .

- سوف اعترف بما تریده یا سیدی ...
  - ليس قبل أن تقل ....
    - قاطعته متوسىلا:
- سیدی .. سیدی .. سید .. دی .. لم ادر ما یقول . غیر آن ذهنی شرد لحظة وانا اردد لفظ "سیدی" حین وقعت عینای علی عینیه ، ولمحت ذلك الطرب الذي أحدثته هذه الكلمة فيه ، وبان لي الحق جليا : نحن بالفعل سادة وعبيد نعم .. عبيد لا نملك أي شيء .. لا نملك إنسانيتنا . حاولت أن أطرد هذه الفكرة من رأسى ، وكان من السهل على ذلك خاصة والمحقق قد أكمل ما قطعته أنا من حديثه ، فهزنى بعنف حيث
  - ليس قبل أن تقلد نباح الكلاب.
    - سىيدى ..
- '- دعنا نتسلى قليلا ، فقد أجهدتنى .. هيا أركع وأنبح كما تنبح الكلاب. )
- ولعل هذا الموقف الحوارى بين الضابطوبين البطل عبده إسماعيل للتدليل على هذا القهر.
- وقد وضق القاص في رصد أدوات القهر ، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات والأمكنة ،كما أنه حاول أن يترك الزمن مطلقا لاحد له ، وهذا أيضا يدلل على وعى الكاتب بالفكرة والموضوع مسبقا ، مما أوقعه في ممارسة دور البصير ببواطن الأمور ، وموجها لأفكار أبطال الرواية في بعض المناطق ، وهذا يجرنا إلى طبيعة الأدب الإسلامي الذي يهتم كثيرا بالمضمون الواجب تقديم للقارئ أو المتلقى ، بعيدا عن بعض الأساليب الفنية ، أو الرؤى النقدية .

فهنا نجد حوارا لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطلق من مثل هذه الشخصية ، إذ كيف تكون بهذا الفكر وتستمر في حالة التوهان ، وتقف عند مرحلة البحث عن قائد ، ولعلها آفة البشر ، البحث عن قائد يتحمل عنا ويفكر لنا ...إلخ ..

( وقال قائلهم :

- حدثنا يا شيخنا عن الغد ..
  - ألغد بيد الله .
- رد شاب وكأنما لم يعجبه ردى :
- لكن الله لا يغير منا بقنوم حتى يغيروا منا بأنفسهم .. صدفت .
  - هذا وعد الله وسنته .
  - قلت اجترحديث أصحاب السجن:
- تفيير النفس لن يكون بين عشية وضحاها . وإنما الأمر يحتاج إلى جهد جهيد وصبر .
  - رد الشاب نفسه :
- كل هذا ندركه جيداً .. لكن طريقة العمل .. ما منهجنا في السير ؟ . وهل نتحرك فرادى أم جماعات ؟ .. وأى جماعة تضم شاتنا ؟ . وما معنى وجود كل هذه الفرق على الساحة ؟ .. وكيف نتفق سويا ؟ .. كل هذا يحتاج إلى إجابة . نريد أن نفهم . نعم إننا في حاجة إلى قدوة صالحة وإلى فهم للأوضاع . فهم لغايتنا نحن وكيف نسلك السبيل إليها ؟ .. هانتذا ترانا هنا نلقى بأنفسنا في أحضان الثرثرة والجوزة ، لأننا قوى معطلة . لا مجال لنا ولا طريق .. وقد يحالف أحدنا حظه . فيحظى بلقاء أنثوى يشبع فيه جوعه الجنسي ثم يعود يحالف أحدنا حظه . فيحظى بلقاء نسيان كل شئ عن طريق أحلام اليقظة إذ لا مال لنا كي نلجا للمخدرات .. أنا لم يحالفني الحظ كي التقى بالشيخ عبد السلام . نعم من يتحدث منهم يعتقل .. ولا أمل ثمة في الأفق .. أسمع عن الإنجازات من يتحدث منهم يعتقل .. ولا أمل ثمة في الأفق .. أسمع عن الإنجازات من بعده أحد .. نحن في حاجة إلى قدوة .. في حاجة إليك ولو خضت بنا البحر . لخضناه معك .. ) .

#### الحوار:

لقد أصبح من الشائع في أدبيات السرد اليوم أن المبدأ الحواري الذي ركز عليه الناقد الروسي ( باختين ) يعد الجذر الأساسي في تمثيل تعدد الأصوات وتجسيد روح الاختلاف ، وتطويع اللغة ، لنتلبس بمرزاج

الشخصيات . " ٤ "

إن البؤرة الرئيسية لحوارات هذه الرواية التى بين أيدينا " الجماعات الدينية " ودورها السياسى فى محاولة تغيير المجتمع ، ولعل ما يثير الانتباه فى هذه الحوارات كلمة غاية فى الدلالة يطلقها البطل " عبده إسماعيل تكشف عن تكوين هذه الشخصية فكريا ، وتقدم مواقفه تجاه المجتمع والسلطة والحياة بصفة عامة ...كلمة .. ( ربما ) تكاد تقفز إلى الوجود فى كثير من الحوارات .

(قال الضابط: - انت مرة اخرى ..

- ربما . ( وكانما الجمّه ردى لحظة نظر إلى نظرة رادعة وقال دهشا :
  - ماذا تعنی به (ربما) هذه ا
    - لاشئ ..
  - بم اتهمت في القضية الأولى ؟
    - لا أدرى ..
  - قضيت خمس سنوات في المعتقل ..
    - ريما).

وهذا حوار آخر يعبر عن مرحلة إنعدام الوزن لدى الكاتب أو فلنقل مرحلة التفكير التي تسبق الهداية ..

- اذن الظهر فابتعدت وهي تردد :
  - حان وقت صلاتك ..
    - لن أصلى .
- ففرت فاها عن أسنان نضيدة ، وقالت :
  - حقاً ١
  - ولما لم أرد ، أردفت :
  - شئ فيك تغير ..
    - ريما..)
    - ر. الشخصيات :

يذهب بعض النقاد إلى الفصل بين الراوى والمؤلف على اعتبار انهما كائنان اثنان لا يلتقيان ، احدهما كائن إنسانى ، والآخر مجرد كائن ورقى ، والحقيقة أن المؤلف مؤلف ، والراوى راوى ، أى لا هذا يكون ذلك ، ولا ذلك يكون هذا ، فأحدهما يكتب ويسجل عالما يخترعه بنفسه لنفسه ، أو لمتلقيه ، ويقدمه فى خطاب مكتوب ، إذا أراد أن يحكى عمله السردى هذا ، فإنه يصبح أجنبيا عنه من بعض الوجوه "0" والحقيقة أننى لم أجد اختلافا كبيرا بين المؤلف والسارد فى هذه الرواية

،حتى أن ذلك حمل الشخصيات \_كما سبق وأشرت \_ أفكارا ورؤى اكبر من ثقافة الشخصية المتدة على طول صفحات أحداث الرواية. ( وقال مدحت وكانما اخترق حجب اللحم والعظام حتى وصل إلى اللب : إن الخلط بين الإسلام الدين والإسلام الدولة يؤدى إلى أن تعجب وأنت مسلم حين أدافع أنا السيحي عن دولة الإسلام ، وأتحمل المعتقل في سبيل إيماني بضرورة فيام دولة للإسلام تظل العالم كله .. لكن ذلك العجب يرُول حين تدرك الفرق بين الإسلام الدين والإسلام الدولة .. إن المسيحي وكل صاحب دين لن يجد حريته وما يصون له كرامته كفرد من أفراد الإنسانية إلا في ظلال دولة الإسلام ، ذلك لأن من واجباتها التي مي قائمة لتحقيقها 1 حفظ الدين .. حفظ دين المسلم ودين المسيحي ودين اليهودي بحيث لا يكرهه بشر مهما كان سلطانه على البخول في دين لا يرضاه، ولا يمنعه عن شعائر دينه .. ذلك من واجبات دولة الإسلام ، وإن لم تقم بهذا غيرت الأمة القائمين عليها . لكونها حكومة مدنية قائمة بأمر الأمة ، لحفظ الدين مع ما تحفظه للإنسان ليحقق أعلى درجات الصلاح في الدنيا التي خلقه الله لعمارتها. وتابع مدحت يقول: إن اليهودي حين كان محمد رئيسا لدولة الإسلام فى المدينة قبل أن يرهن درع محمد عنده مقابل ما أخذه قائد الدولة من شعير لياكل .. لا بد أن نقف عند هذه النقطة طويلا ، ونستخرج منها فقه الدولة في الإسلام وبذا تتهاوى ترهات القائلين بشق وحدة الصف حين ينادى مناد بضرورة عودة دولة الإسلام. إن دولة الإسلام ضرورة حيوية لوجود حضارة إسلامية عالمية يشارك في صنعها كل من تظله هاتِه الحضارة من مسلم ومسيحى ويهودى .. ) وكأنى أقرأ لنظمى لوقا أحد كتاب المسيحية الكبار في مصر ، لا مجرد شخصية مسيحية مثقفة وحسب. المهم أن الشخصيات (لطيفة إبراهيم ، ومدحت شكرى ، ورافت منصور ، ومحمود سعيد ، وغيرهم أيضا من الشخصيات الثانوية ، ) كان لهم كبير الأثر في تغيير منطق الحياة لدى الراوى / البطل ( عبده إسماعيل ) .

فلطيفة إبراهيم كشخصية منحرفة تمثل زمنا من وجهة نظرى وتمثل حالة ، وترمز فيما ترمز إلى حالة فقد الذات لطريقها ، معبرة ايضا عن الحالة النفسية للراوى / البطل . مراحل زمنية ثلاث مر البطل بها ، (مرحلة الخطيئة ، مرحلة التفكير ، مرحلة الرفض والقدرة عليه ) . الأمر لايخلو من فلسفة هنا ، حيث بوجود مدحت شكرى يوضح أن الصراع ليس مجرد صراع دينى فحسب إنما هو صراع أعمى لا يفرق بين هذا وذاك ، في سبيل تحقيق أهدافه ، ولعل هنذا ما أثار تساؤلات

الراوى، عندما علم بان مدحت شكرى مسيحى. (تمتمت هامساً:
- لو اعلمتهم انك مسيحى .. ريما .. ريما اخلوا سبيلك وتركوك.)
وكأن الراوى بريد أن يخلق نسيجا واحدا للبحث عن الحرية المفتقدة ،
لأن الغاية الأسمى للإنسان عموما على اختلاف عقائده ، هي المعنى
الحقيقي لهذه الكلمة . هذا يعيدنا إلى شخصية ( رافت منصور ) التي
كانت بمثابة المحفز للصمود وقدرة كلماته على الثبات عند البطل .
المكان في الرواية لن أحاول الولوج إلى هذا العالم الدلالي كثيرا ،
حيث يستحق المكان في هذه الرواية دراسة منفردة تؤكد على مدى
مبيد يستحق المكان في هذه الرواية دراسة منفردة تؤكد على مدى
أهميته في سير الأحداث ، إنما فقط سأشير إلى السجن كمكان ،
ودوره في تغيير منطق ورؤية البطل ودلالة ذلك ، السجن لأول مرة كان
جراء التظاهر العشوائي ، السجن مرة ثانية لزواجه من زوجة الشيخ عبد
السلام النمل وظنهم بان ذلك سيخلق منه خليفة للشيخ في افكاره ايضا ،
والمرة الثالثة والتي يمثل السجن كمكان قيمة كبرى لدى البطل .

المهم أن الاعتراف بالخطيئة أو الدنب مفتاح الخلاص ، وهذا ما غير أيسما مفهوم المكان لدى البطل ومفهوم الحرية ............. إلخ ولا يمكن أن نحد المكان في معناه الظاهري ، كما كان الإسلام ظاهريا أيضا عند البطل في مرحلة التشتت . البحث هنا في هذه الرواية عن القيم الحقيقية لا الظاهرية المزيفة .

تقديرى العميق للقاص ثروت مكايد وفي انتظار المزيد من الإبداعات التي تقدم إبداعا يحمل قيمة ويدعو إلى الحق والعدل والجمال.

#### المراجع

- ا \_ شغل الليل والنهار \_ رواية \_ ثروت مكايد
- ٢ \_ الغيم والمطر \_ د . مصطفى عبد الغنى \_ مكتبة الأسرة ٢٠٠٣
- ٣\_ النص الأدبى من منظور اجتماعي \_ د . مدحت الجيار \_ ط٢ \_ \_\_ \_\_ ط٢ \_ \_\_ حاد \_ الجيار \_ ط٢ \_ \_\_ ط٢ \_ حاد الوفاء
  - ٤\_ الرواية الجديدة \_ د. صلاح فضل \_ مكتبة الأسرة ٢٠٠٢
    - ٥ \_فى نظرية الرواية \_ د .عبد الملك مرتاض . عالم المعرفة

# القصة - المسرح (١) "مجنونأحلام" بين الحيزواليات السرد

# قراءة في مجموعة د /حسين علي محمد

### بقلم/محمودالديداموني

نحن أمام قاص متمرس ومتجدد وذو شخصية ، وأمام مجموعة قصصية دسمة ،ذلك الرسم الفني الذي لا يصدر إلا عن كاتب واع استطاع بمفردات حياتية أن يشكل عملا على قدر كبير من الاتصال لا كما يظن البعض من أن المجموعة عبارة عن مجموعة من القصص المنفصلة ، المجموعة منفصلة في شكلها متصلة في مضمونها وهذا ما يمكن أن نسميه بالحلقة القصصية .

فى الواقع لقد استمتعت كثيرا بهذه المجموعة (مجنون أحلام)"ا" ووجدت من الضروري الكتابة عنها والإشادة بها ومحاولة التعبير عن رؤية تجاهها . حيث وجدت خيطا رفيعا . ربما يكون غير مقصود ، لكنه ظهر جليا عندما امسكت بورقة وأخذت أدون ملاحظاتي .. تمثل هذا الخيط في عدة نقاط

١- إشكالية الحيز

٢- مستويات اللغة وآليات السرد

٣ – القصص القصيرة جدا

اولا: إشكالية الحير. إن القصة القصيرة لا يستقيم بناؤها إلا بتحقق طرفى الزمان والمكان، وخاصة إذا ما كان النص واقعيا على وجه التحديد كما بين ايدينا في مجموعة (مجنون أحلام). كما وأن رسم الشخصيات لا يكتمل ولا تتحدد معالمها بدون إطار يضمها "٢" ولست اعنى بالمكان هذا المكان.

ليشغل حيزا اكبرمنه وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الحيز" حيث يتصرف استعمال الحيز إلى النتوء والوزن والثقل ، والحجم ، والشكل ... على حين المكان لا يتعد حدوده الجغرافية ولعل ما جعلنا نؤكد على إشكالية الحيز، تأكيد الكاتب عليها أيضا حيث لا يمكن ورود الحيز منفصلا عن الوصف وحتى وإن سلمنا بوروده خاليا من هذا الوصف فإنه .. حيننذ ، يكون عاريا..

فالوصف هو الذي يمكن للحيز في التبنك والتبووء، فيتخذ مكانة امتيازية من بين المشكلات السردية الأخر مثل اللغة ، والشخصية ، والزمان ...""

ولعل قصة "مجنون احلام" يحدث فيها الامتزاج بين الوصف والمكان (صالوننا) طائر في البراري سائقه معصوب الرأس، مفتونا بغناء جميل، يتصاعد من إذاعة صنعاء

فهنا نجد امتزاجا جميلا بينهما ويزداد الأمر حيوية عندما تحدث حركة أخرى داخل المكان ولكنها هنا حركة الشفتين ليتسع الحيز ... ولعل ما دفع للتركيز على هذه المنطقة ذلك الإصرار لدى الكاتب على الإمساك به . حيث يبدو أن الحيز وليس المكان هو ما شغله فجاء في أغلب من قصة "مجنون أحلام " في " السيارة " صالوننا " كما جاء فضاء قصة "برق في خريف "بالقطار ، كما أن قصة " اصطياد الوهم جاء بالمقهى ... وقصة " اللهم أخزك يا شيطان " بالحديقة ، وقصة " شرخ أخر في المرآة " كان أمام المرآة ، وقصة " احزان نادية " أمام بائع الجرائد ، وقصة " الحافلة التي لم أحلم بها " بالأتوبيس وقصة " رحلة أخرى " بالملهي " ٤"

• المكان عابر عند الكاتب لكنه له دلالته التي يجب الوقوف عندها ، وليس هناك من شك في أن الكاتب ناقد مبدع في المقام الأول ، لديه الوعي بما يكتب - كما يجب التنويه أنه ليس كل ناقد مبدعا وكذلك المكس - الكاتب هنا لم يعمد إلى حيز مباشر ، وإنما الحيز وإنما الحيز عنده يتحدد من خلال دلالات لغوية غير تقليدية ، غير المكان تحديدا ، كالجبل والطريق والبحار ، وإنما كالفاظ دالة "كخرج ، سافر، دخل ، ابحر ، ....الخ

• وهو في ذلك ينتهج بما يمكن أن نسميه "المظهر الخلفي للعيز "...كما أسماه (جيرار جينات)....فالحيز يولد حيزا آخر مثله أو أكبر منه "٥" "

 الكاتب في مجموعته زاوج بين الأمرين وخلق معادلة بينهما في إطار ممتع وشيق. ففى قصة " تلك الليلة "فلنقرأ سويا الفقرة الأولى :الزعماء يغيرون الجغرافيا ،نلاحظ أن هناك حالة شد وجنب داخل الزمان والمكان على حد سواء. (هربت من السجن ، حينما عبرت النفق الذي يمتد ١٤ مترا تحت الأسوار .تخيلت صديقي الناصري صبري عبده ، حينما يصعو ويكتشف هروبي . فيصرخ في أقرب جار له في السجن سيجيئون به من تحت الأرض .ويعذبونه أتخيله يلحق بي ويصرخ : لماذا هربت من السجن؟ ويحاول أن يشدني ليرجعني إلى السجن .. لكني على كل حال تركت الأسوار ورائي .. فلماذا أشفل نفسي به ؟ ) وهكذا يرسم الكاتب من خلال المشهد السابق – الحيز النفسي والمكاني للشخصية ، في حالة من السرد المتع .

ومن الجدير بالذكر الإشارة والإشادة ايضا بتأثر الحير الذي عناه الكاتب بالزمان وحالة الحنين العاطفي المتعلق بالشخصية البطلة لدي الكاتب. كما في قصص شرخ آخر في المرآة ، اللهم اخزك يا شيطان ففي القصة الأولى تلك التجاعيد حمكان > بفعل < الزمان > على وجه حالشخصية > كان لذلك مخرجاته <النفسية > . وفي القصة الثانية : الحديقة كفضاء < زماني > اثر الحديقة كفضاء < زماني > اثر بالطبع على الشخصية بح الحرمان > . والقصص مليئة بهذه القدرة بالطبع على الشخصية بح الحرمان > . والقصص مليئة بهذه القدرة الفائقة على مزج الأدوات بعضها مع بعض فيمكن أن نخرج من سطر واحد جماليات مكانية وزمنية ولغوية مؤثرة في رسم الشخصية وفي إدارة حركة القصة عند القاص.

وهناك قصتان تدللان بقوة على تجريد الحيز عند الكاتب حيث ينتقل البطل من الحيز المكانى الضيق إلى الحيز الأشمل والأوسع . وهما "رحلة أخرى" و"ومضة الرحيل" ففى الأولى .. تنتقل صابرين من الملهى ، وتمسخ أصباغها بالمنشفة كأن الكاتب يريد أن ينهى علاقتها بكل ما يتعلق بالمكان من زيف .. ثم تفسل وجهها .. لتبدأ رحلة التطهر ... (كانت مشفولة عنهم بما تراه رأى العين ، فاختها عبلة تفتح أحضائها الطاهرة لاستقبالها ، ووجه أبيها المبتسم يملأ المكان . والجنة .. الجنة الحقيقية تناديها ) . " آ"

وهنا تتضح الرؤية بالمقارنة بين الجنتين <احداهما مزيفة لكنها بالطبع ليست الأخيرة .

أماً في ومضة الرحيل يقول: (أشار الراعي بذراعه ، فانطلق الأطفال .. الذين لم يخطئوا أبدا يقذفونهما بقطع الحجارة الصغيرة ، كان المشهد بعد صلاة المغرب ، ولكن الأفق لم يظلم - جملة اعتراضية هنا ، ما أروع الكاتب هنا "لكن الأفق لم يظلم "كانا يريان شموسا

صغيرة تجتهد أن تضيء ..وكان زورق هند وفريد الهادر بالخطيئة .. بعد قلق ثلاثة أشهر وعواصف ١٤ يوما وضياع ٩ ساعات وجعيم ٤٥ دقيقة ... يرسو أخيرا بعد حكم القاضى .. على شطآن السكينة .. والإيمان . والموت الطاهر الذي يعنى الحياة ، وأومض السيف فرأيا عصافير صغيرة تحط فوق رأسيهما ..وسمعا صوت أناشيد بعيدة ترحب بالملكين الطاهرين . ) ٧ "

هذه هي شاعرية الكتابة وعذوبة الكاتب ومهارته في اصطياد المكان والزمان وعناقهما بالشخصيات في إطار لغوى متدفق ومتوهج . ثانيا :مستويات اللغة وآليات السرد :

تتعدد مستويات اللغة عند الكاتب رغم فصاحتها إلا أن اللغة عنده أداة معبرة عن واقع اجتماعي وسياسي معين ، وفي نفس الآن تظهر البيئة من خلاله ظهورا طاغيا ، بعبارات فصيحة . عامية ...لاتختص إلا ببلدان معينة في محيط وطننا العربي ..

فاللغة والأسلوب كما يقول ( رولان بارت ) من المعطيات المفروضة على المؤلف والتى لاقدرة له على تبديلها ، فاللغة موضوع اجتماعى بالإصطلاح لا بالإختيار . إنها مادة يستخدمها الكاتب للتعبير في زمن معين وفي سياق محدد ، خلافا للإسلوب الذي له بعد فردى في الأساس يتعلق بتاريخ الكاتب الشخصى . " ٨ "

وهذا ما جعلنا نقول سلفا أن المجموعة القصصية عبارة عن حلقة قصصية يغلب عليها طابع السيرة الذاتية إن جاز القول. ففي قصة ( مجنون أحلام ) نجد مستويين للغة أولهما : عندما كان الحوار مع السائق : (سائق الصالون يسألني : أنا كنت أقول أنها ستعجبك لفصيحة بلهجة عامية ).

وثانيهما : عندما دار الحوار بين الطالب والأستاذ : ( قال الطالب متسائلا : مع من كنت تمشى وتتحدث يا شيخ وانت عائد من بيت الأستاذ محمد الأهدل مساء أمس ؟

ـ لم أجب

أضاف كنت عائدا من بنى محمد فرأيتكما أمامى فى الطريق) وهكذا يستمر الحوار مدللا على المستوى الثقافي والجتماعي لحوار مستعلمين تعدديـــة اســـتعمال الـــضمائر فـــى الـــسرد: وهــى الآليــة التــى استخدمها الكاتب له التعبير عن مقـصده. في البدء أود القول أن الكاتب له قدرة فائقة على السرد الشفاهي فلا تشعر معه بضجر أو قلق فهو دون مجاملة عذب الحديث ، رقيق المشاعر ، انعكس ذلك أيضا على كتاباته متنقلا بين الضمائر المختلفة برشاقة ،

ما بين الأنا والأنت والهو ، مازجا بينهم في كثير من الأحيان والحق أنه استطاع أن يحدث تداخلا اجرائيا مع الزمن ،من وجهة ومع الخطاب السردي من وجهة ثانية ، ومع الشخصية وبنائها وحركتها من وجهة فصل احدهما عن الاخر امر شديد الصعوبة ولعل الامر يدفعنا الي فصل احديث عن الزمن وكذلك الشخصية . والذي لايتسع الوقت لادراكها خلال هذه القراءة البسيطة والتي اتمنى أن يفرد فيما بعد لهذين البعدين اللامعين بين طيات هذه المجموعة الثرية بفنيا تها ومعطياتها غفي قصة برق في خريف يلمع ضمير القائد الذي يعتبر سيد الضمائر السردية واكثرها تداولا وايسرها استقبالا وادناها الي الفهم لدى القراء استطاع واكثرها تداولا وايسرها استقبالا وادناها الي الفهم لدى القراء استطاع ليحدث في حركة الحديث أو اتجاهات الشخصية وبهذا الضمير كتب يتدخل في حركة الحديث أو اتجاهات الشخصية وبهذا الضمير كتب قصص "اصطياد الوهم ، اللهم اخزيك بيا شيطان ، شرخ اخري في المراة، اخر ان نادية ، وحلة اخرى ...وغيرها.

ضمير الآنا: أن الآنا معادل ، من بعض الوجوه ، لتعرية النفس ولك شف النوايا أمام القارئ مما يجعله بها أشد تعلقا وإليها أبعد تشهقا "٩".

حيث من خلال هذا الضمير يستطيع الكاتب إزالة الفوارق الزمنية والسردية بين السارد والشخصية ، والزمن جميعا . فريما يصبح السارد نفسه الشخصية المحورية للقصة ، ظهر ذلك جليا في قصص (مجنون أحلام ، وسره الباتع ، وعكرمة يرفع السلاح ، والحاظة التي احلم بها ، وفي المدى قنديل يضيء ...وغيرها) .

هذا ولم يبرغ بالمجموعة طيف ضمير المخاطب الذي يعتبره بعض النقاد ضميرا وسطيا بين ضميرى الغائب والمتكلم .. فإذن هو لا يحيل على خارج قطعا .. ولا هو يحيل على داخل حتما ، لكنه يقع بين بين ... يتنازعه الغياب المجسد في ضمير الغياب ويتجاذبه الحضور الشهودي الماثل في ضمير المتكلم (١٠)

#### شاعرية اللغة وتعدى النص:

بصفته شاعرا أمتعنا الكاتب بشاعريته ومستفيدا من عوالم الأدب الأخرى دافعا بشعره أو لنصوص شعراء آخرين . بما يخدم النص الأدبى . رغم صعوبة ذلك في القصة القصيرة ، حيث بمكن ذلك في الرواية ، أقصد تعدى السنص . الأمر هنا يحتاج إلى قدرة ومهارة . ففي قصة ( مجنون أحلام ) :

يا ريم وادى ثقيف لطيف جسمك لطيف ما شفت أنا لك وصيف في

الناس شكلك ظريف وفي قصة (برق في خريف) نجد مقطعا من قصيدة للشاعر / محمد الجيار وفي قصة ( عكرمة . يرفع السلاح ) يقول: أيها المستجير من الرمضاء بالنار لا تترك السيف /لا تخلع الدرع / انت في قيامتك الكبرى /رايتك مرفوعة للريح والغريب مدجج بالخراب وهكذا يستمر الكاتب في مزج الشعربالسرد معبرا عن قضية قومية كبرى وكأنه عنى ذلك تماما ليدلل على أن الدفاع عن الحرية والهوية والحق ، بكل آلية تمتلكها اللغة العربية متمازجة بعضها مع بعض الشعر والسرد على حد سواء .

ولسَّت هنا بصدد حركَة الأفكار والمقاصد ن فقد يجد قارىء آخر الفرصة لمعرفة المقصد من وراء النص.

لقد عنيت هنا بمجموعة من آليات النقد التي استغرفتني المجموعة للخوص فيها أما شا عرية النص فتجلت في قصة (ومضة الرحيل) وكذلك قصة (بيت خالتي) حين يقول: أعبر أصص الزهر مصحوبة بكواكب معتمة في الأفق أمشي نحو بساتين خضزاء معلقة على الحائط ..

في لوحة فاتنة ..

صَّ لَكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الصغيرة ). ثالثًا : القصص القصيرة

فناعة الكاتب بهذا الفن هي التي تدفعنا للولوج معه إلى هذا العالم من خلل دراسة أعدها عن القصة القصيرة جدا وهذه القصص القصيرة جدا ثرية عنده ذات دلالات وقراءات متعددة أي أنه ذات مستويات قرائية عدة إرجع إلى المجموعة ( مجنون احلام )

#### الهوامش

ا مجنون احلام مجموعة قصصية د / حسين على محمد ٢- المكان في القصص وظيفيا مقال نقدى بمؤتمر دمياط إبراهيم جادالله .

. « في نظرية الرواية د / عبد الملك مرتاض عالم المعرفة -

٤. الجموعة

٥ في نظرية الرواية سابق ذكره

٦. المجموعة

٧ ـ السابق

٨ - قضايا أدبية عامة - آفاق جديدة في نظرية الأدب تأليف إيمانويل فريس وبرنار موراليس - ترجمة د / لطيف زيتوني - عالم المعرفة ٩ ـ السابق

١٠ . القصة القصيرة جدا قراءة في التشكيل والرؤية . دراسة بمؤتمر رديرب نجم الأدبى . د . حسين على محمد

# (٢) فتحى سلامة . . مع الذين أحبهم والذين أحبوه

#### بقلم/بهي الدين عوض

#### تمهيد:

ولد الأدب من رحم الأرض منذ أن وجد الإنسان عليها وتحرك مع ثورة الحياة في هذا الكون. وقد صاغ هذه الحياة وجسد كل ما فيها. واستشر ق ملامحها وسماتها. والأديب الذي أنعم الله عليه بنعمة القلم واستشر ق ملامحها وسماتها. أحباره هي فيض من دمه ودموعه وعرقه وعصارة قلبه وزناد فكره. من هنا أدرك الأديب أنه قد عرف رسالته ولما أدركها كان عليه أن يبدأ رحلته مع الشمس في شروقها حال أن تمتص من البحار رحيق الفيض فيصير الفيض بوحا يسرى على الأوراق بما حوى افراحه وأحلامه وآلامه وأوجاعه وكل من رآهم ببصره واستلهم ما فيم ببصيرتهم وحسه ووجدانه وكل ما في كونه وكون الآخرين لهذا كان الأدب هو الحياة بأسرها.

وإذا كان هذا هو رأيي كمبدع يكتب الأدب ، فهناك أيضاً كبار النقاد والأدباء الذين يقولون في الأدب أقوالاً كثيرة وبمنهجية مدروسة واسس فننتها أقلامهم ومدارسهم المتعددة . يقول الدكتور لويس عوض / إن الأعمال الجادة في الفن الإنساني لا تكتفي بمخاطبة الإنسان على مستوى واحد هو الدباة الواقعية الفردية فقط والمعنى الذي يخاطب العقل أخرى : هي الحرف الذي يخاطب الحواس ، والمعنى الذي يخاطب العقل ، والمغزى الذي يخاطب ما في الإنسان من روحانية تتصل بجوهر الوجود متخطية حواجز الحواس والإدراك العقلي . (١) بينما يرى عباس العقل : " أن الأديب هو صورة من نفس صاحبه وتاريخ حياته الروحية فعلى الأديب أن يستخرج صورته النفسية من هذا الأدب أما الدكتور محمد مندور فيخالف هذا الرأى فالأدب عنده شيء قائم بذاته ، له منهجه الخاص فيخالف هذا الرأى فالأدب عنده شيء قائم بذاته ، له منهجه الخاص والادب فن جميل ووعاء لقيم إنسانية واجتماعية إنه أدب الالتزام والدكتور ذكى نجيب يدعو إلى الأدب الهادف والفن القائد لأن الأديب هو الذي يقدر مسئوليته إزاء قضايا الإنسان وقضايا المجتمع (٢)

أما الأنواع الأدبية من وجهة نظر الدكتورة سيزا قاسم فتتطور عبر

المصور مع احتفاظها في نفس الوقت بسمات ثابتة فهناك الثوابت والمتغيرات فالتغيرات فتخضع والمتغيرات فالثوابت يجب على الباحث أن يلفت إليها أما المتغيرات فتخضع للظروف الزمانية والمكانية (٢) ويرى الدكتور صابر عبد الدايم بعالمية الأدب فالأدب له مساحته العالمية من نظرة التأثر والتأثير المتبادل بين الأدباء وهذا دليل على النشاط والحيوية والابتكار والنضج إذ أن الأدب يفتح الطريق أمام الشعوب لمناقشة التجارب الجديدة برؤية متطورة تصدر عن فكر واع ورائد (٤)

أولا: السّمات التي تنفرد بها المجموعة القصصية "مؤلاء علموني الحب" للكاتب الكبير: فتحى سلامة

رأينا أن نبدأ بهذا التمهيد لندخل به إلى عالم فتحى سلامة الإبداعي الأكثر رحابة . فهو الكاتب الكبير والأدبب المبدع والصحفى المثالق إنه موسوعى في مؤلفاته له : ثلاث عشرة رواية . ثمان مجموعات قصصية ، وثمان مسرحيات . وسبعة عشر مؤلفا دراسيا . هذا بالإضافة إلى انشطته المتواصلة في أروقة الثقافة والإذاعة والتلفاز . إذن نحن أمام هامة عملاقة . وعندما قرأنا مجموعته القصصية "وهؤلاء علموني الحب بينت لنا هذه الحقيقة لأن المجموعة تشى بذلك أما الميزات التي تنفرد بها هذه المجموعة فنوجزها تجريديا دون الدخول في التفاصيل وهي على النحو التال. :

 أ- جسد الكاتب الكبير في هذه المجموعة قضايا العالم المعاصر محليا وقوميا وعالميا برؤية ثاقبة كاشفة وباسلوب شيق رشيق سهل ممتنع وفي إيقاع درامي يتواثم مع إيقاع هذا العالم الغريب المدهش الذي يموج بالمفاجآت والمتناقضات والمفارقات بعد أن اختل ميزان الحق وغيبت الحقيقة وتاهت مسارات خطاها.

ب- صاغ هذه المجموعة بآليات متعددة. منها:

تناول الحدث الدرامى فى إطار تشكيلى فنى مفصلا لجزئيات الحدث. ومنها تناول الحدث فى مضمون تجريدى يهتم بالكليات دون التوقف عند الجزئيات (٥).

جـ يهتم الكاتب المبدع بالكلمة الأولى في النص فهي المفتاح السرى وبها ينطلق إما في انسياب رشيق هادئ يتوازى مع الموقف الدرامي وإما في صغب يموج بالحركة ليتوازى مع طبيعة الحال الذي هو عليه

 د- للأديب المبدع قدرة فائقة في صياغة عنصر التشويق. فهو يشد القارئ شدا إلى مسارات الحدث حتى يوصله إلى لحظة التوير.

 هـ- نهايات قصصية في معظمها يغلب عليها عنصر المفارقة أي النهايات غير المتوقعة . وذلك يتم عن عبقرية القلم الذي يكتب و- يأخذ المتلقى إلى التفكير فيما يكتب وذلك منذ الوهلة الأولى
 للعمل وحتى نهايتة فهناك براعة في طرح القضايا ومناقشاتها مع القارئ
 المتلقى

ثانيا: الطرح الابداعي الذي طرحته هذه المجموعة:

صدرت هذه المجموعة عن دار الإسلام للطباعة والنشر وتقع في سبع عشرة قصة قصيرة. وكما وضعنا من قبل بأن هذه المجموعة كانت مرآة عاكسة صادقة لقضايا عالمنا المعاصر وكل ما فيها يخاطب ضمير إنسان هذا اليوم. وهذا يعكس ما قاله المفكر الفرنسي الكبير جارودي: إن الفن عبارة عن خلق إبداعي يتجلى فيه الواقع من خلال الوجود الإنساني الذي يجعله لا ينفصل عن عالمنا الواقعي بل يكون معه وحدة واحدة لأن الواقع يشمل ما يكون عليه إنسان اليوم وما سيكون عليه إنسان الستقبل (٦).

وهذا الأمر يدعونا أن نصنف هذه المجموعة لنتعرف على ما طرحته من أطر إبداعية ويمكن أن نجملها في ثلاث محاور وهي : البعد الإنساني . وقصص لها إسقاطات وإشارات دالة وموحية ، والثالثة : المجموعة التي يتناول فيها المؤلف هموم الناس وقضاياهم .

أ )النِعد الإنساني في هذه المجموعة :

من القصص التى تميزت ببعدها الإنسانى الدافئ وخصوصيتها المصرية الصادقة قصته: "هؤلاء علمونى الحب" التى سميت بها المجموعة (صدع: ٢١) وهذه القصة عبارة عن ثلاث لوحات تشكيلية رسمها فنان بارع بالفرشاة والقلم:

اللوحة الأولى عن هذا الجد الذي يجمع اطفاله في ليالي الشتاء ويحكى لهم حكايات الزمان المصرى ثم الجدة التي لا تكون ذلك وإنما هي تأمر وعلى الأحفاد أن ينفذوا التعليمات فيرفض الأطفال ولكن الجد الذي يعرف كيف يحاور أحفاده استطاع بالحجة والمناقشة أن يقنعهم بما قالته جدتهم بمعنى أن الإنسان ما يتعلمه في الصغر يشب عليه في الكد.

اللوحة الثانية عن شخلول المجذوب في قريته وهي شخصية مصرية يعرفها أهل الريف. وهذا المجذوب تعود أن يعطى لأطفال قريته قطع الحلوي وحبات النعناع ولكن الأطفال يقابلون ذلك بقذفه بالحجارة فيضيق زرعا، فيذهب إلى سلواه وراحة نفسه إلى النهر وقططه ويرسم المؤلف صورة إنسانية رائعة لشخلول وهو يمسك بقط صغير يطعمه فتات الخبز من فمه والقط يلعق شفتى شخلول بتلذذ حتى بشبع ثم يأتى زغلول بالقط الآخر واللوحة الثالثة عن المرأة أو الزوجة المصرية الصادقة

المخلصة التى تحب وتحزن مخزون حبها فى اعماقها والزوج الذى لم يفطن لدلك فانحرف وظن أن امرأته لا تعلم وينتهى الموقف بدلالة عظيمة بأن امرأته سكتت لتعلمه كيف يكون السكوت القاتل. وتنتهى هذه المقاطع الثلاث بالنهايات الفارقة غير المتوقعة.

والقصة الثانية من هذه المجموعة: "أودعكم وأنا أبتسم" (ص٣٦: ٤) وهذه القصة هي حالة من البوح الجميل ورغم ما في هذا البوح من عذاب وشجن فالبطل يغوص بفكرة في أعماق ذاته في منولوج إنساني عزاب وشجن فالبطل يغوص بفكرة في أعماق ذاته في منولوج إنساني رائع يناقش ويحاور قضيته رغم ما في ذلك من مفارقات عديدة هي الظاهر والباطن بل هي أوجاع ومأساة الإنسان المعاصر ومن هذه المجموعة أيضا قصته: "عين السمكة" (ص٠٦- ٦٥) هي عن الجدة التي مات زوجها وهي مازالت رغم السنين الطوال مختزنة حبها في ذاتها لتي مات زوجها وهي مازالت رغم السنين الطوال مختزنة حبها في ذاتها الإخلاص وإنه أيضا الحاضر الذي يعانق الماضي بالاثنين يكون المستقبل الإخلاص وإنه أيضا الحاضر الذي يعانق الماضي بالاثنين يكون المستقبل من الدائرة" (صـ١٠١ - ١١١) هي تشكيل درامي فني وحواري في لوحات ولكل لوحة نسيجها وشكلها ومضمونها واللوحات كلها تتسق لوحات ولكل لوحة نسيجها وشكلها ومضمونها واللوحات كلها تتسق وتتنهي لحظة التنوير بأنه ما سبعد الضيق إلا الفرج وما بعد العسر إلا

ب) قصص لها إسقاطات وإشارات دالة وموحية :

بين الناقد الأدبى فؤاد دوارة: "القاص ليس متفرجاً يقدم للناس يقول الناقد الأدبى فؤاد دوارة: "القاص ليس متفرجاً يقدم للناس كل ما يراه وإنما هو فنان يختار من المواقف ومن الشخصيات ما يصور لنا موقف من الحياة وليس معنى ذلك أن يتدخل بصورة تقريرية مباشرة وإنما عليه أن يكشف لنا الموقف عن طريق الإيحاءات والإشارات الفنية واللمسة المضيئة على ما صنع كبار كتاب القصة (٧) والكاتب المبدع بين لنا في هذه المجموعة ما يفيد هذا المعنى وقصته "اللافتة " (صـ١١ - ١٥) تتحدث عن رجل يبحث عن لافتته التى ضاعت منه فراح يبحث عنها في أماكن كثيرة مستخدماً في ذلك إيحاءاته وإشاراته والقصة في معناها تبحث عن الذات وعن الجنورعن الهوية التي افتقدناها أو عن الإنسان الذي فقد ذاته واصبحت حياته لامعنى لها . وتشى قصة : ثلاثة رؤوس من صـ٧١ - ٧٧ تشى بدلالات خطيرة إنها تتكلم عن البترول السلعة الاستراتيجية التي صنعت من العرب وذلك من خلال شخصية المواردي صاحب محطة البنزين التي كانت تدر عليه أموالاً طائلة فوقع في شباك امرأة جميلة لها كلب غريب لصيق بها وقدرته بربع مليون

دولار ومن يجده عليه أن يأخذ المبلغ وأتاه آخرون يبحثون عن ذات الكلب وقدروه بالمبالغ فترك محطته وزيائته ومحطة بتروله وصار يعانى المرض والمجز وهكذا تضيع ثروات العرب

والعجز وهكذا تضيع ثروات العرب.
وتقدرب قصته "قلوس العجمى" من صـ٩٩- ١٠٤ في إيحاءاتها وإشاراتها من قصته "قلوس العجمى" من صـ٩٩- ١٠٤ في إيحاءاتها يقول ثرى العجمى للناس :لو وضعت قلوسي فوق بعضها البعض لصعدت يقول ثرى العجمى للناس :لو وضعت قلوسي فوق بعضها البعض لصعدت وكانت النهاية أن ضاعت أمواله ومرض وارتجف ومات وكانت حكايته عبرة إنها فتنة المال من الأزل وفي ذلك يقول الله تعالى : إن قارون كان من قوم موسى فيغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة : إذ قال له قومه الاتفرح إن الله الايحب الفرحين ... آية ٢٧ قال إنما أوتيته على علم عندى " آية ٢٧ فخسفنا به وبداره الأرض وما كان من المنتصرين آية ٨١ من سورة القصص (٨) ويقول الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء : إن قارون كان من قوم موسى وكثرت كنوزه وعظمت حتى أن مفاتيحه الا يستطيع على حملها الرجال الأشداء فيغي الرجل وتجبر هخسف الله به وبماله الأرض (١)

ج) قصص تتناول هموم الناس وقضاياهم:

يرى الناقد الأدبى فؤاد دوارة أن المضمون الاجتماعي ينبغي أن يذوب في المضمون الاجتماعي ذوبانا كاملا دون عرضه بصورة تقريرية (١٠) والقصص التي تعرضت لمثل هذه القضايا في هذه المجموعة انسابت إنسيابا هادئا وكأنها في صلب الحدث ذاته . وذلك مثل قصته "لماذا لا يتكلم الرجل الآخر" صـ ٢٨ – ٣٣ فهي تتكلم عن المتهم البرئ والبرئ المتهم فقط كلمة الجلاد هي الصواب بغض النظر عن أي شئ . أما قصته "حكاية امرأة الجيران" تتناول المرأة التي فقدت وجودها الأدمي كإنسانة لها حقوقها وكلما توالى الزمن كلما اشتدت محنتها وذلك من خلال سياق سردى معبر ومفردات لفظية مجسدة للمحنة مثل: امراة. رجل عجوز رجل ترى رجل أشيب رجل اصلع وكلها تجسد حجم المحنة وذروة مأساتها . وتصور قصة "نوى المشمش" صـ ٦٨ – ٧٥ موقفاً حادا بين زوجة وزوج أو بين المرأة والرجل في السياق العام ويبدأ الصدام بالتصرفات البسيطة اليسيرة ثم تتلاحق الأحداث مع توالد الموقيف بالغضب ثم يتصاعد الموقف بعد أن يفرغ كل من الآخر ما في داخله من تراكمات ثم إلى قمة المأساة وهي تنعكس على المراة التي ترى انها قد فقدت وجودها وذاتيتها . وبعد أن ضاعت مفردات ورموز بيتها الذي هو سر وجودها فهو مملكتها الخاصة وقد وظفت إشارات لهذا الصراع ممثلة في مفردات البيت المنزلية التي لها دلالات خاصة ،الطبق الوردي والفارة. والستارة ذات المقابض المعدنية وعندما تتمزق الستارة وتضيع مقابضها المعدنية وينكشف داخل المنزل على خارجه ويدخل خارجه إلى الداخل تكون قمة الصراع ونهايته المدوية أي أن الباطن قد كشف ظاهره وظاهره قد توارى أمام باطنه. ونقف كثيرا أمام قصته "كان ص ٨٧ - ٨٠ إنه الماضي إنه العبق الجميل والسحر الأخاذ المسكون في كل نفس بشرية مهما كان فيه من جراح لأنه الجذور الممتدة في عمر الزمن . وقصة "عندما يصبح الحلم أملا" ص ٩٠ - ٩٣ إنها الحياة ويكفى أن يعيش الإنسان متطلعا إلى أمال وأحلام وحتى وإن لم يتحقق لأن الأمل هو وقود المستقبل وهو الذي يحرك الإنسان بزاد معنوى ليعطى الإنسان قوة الدفع إلى الأمام

إستمتعنا وتجولنا في عالم فتحي سلامة الإبداعي السحرى

#### الهوامش:

- ١- د / لويس عوض: الثورة والأدب دار الكاتب العربى للنشر
   ١٩٦٧.
  - جلال العشرى: ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة
  - ٣- د. سيزا فاسم: بناء الرواية مكتبة الأسرة ٢٠٠٤.
- ٤- د. صابر عبد الدام : الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة المتحدون للطباعة ٢٠٠٣
- ٥- هؤلاء علمونى الحب: م. قصصية فتحى سلامة. دار الإسلام للطباعة والنشر ٢٠٠٦.
- ٦- عبد الرحمن أبو عوف: البحث عن طريق جديد للقصة القصيرة.
  - ٧- فؤاد دوارة : في القصة القصيرة سلسلة ألف كتاب
    - ٨- القرآن الكريم.
    - ٩- الإمام ابن كثير: قصص الأنبياء
    - ١٠- فؤاد دوارة : في القصة القصيرة

### (٣) بنية الحداثة في قصص مجدي جعفر القصيرة

#### بقلم/صادق ابراهيم صادق

تمثل بنية إلحداثة في أعمال الأديب مجدى جعفر من خلال قصصه القصيرة نمطاً يوشك أن يصبح متفرداً في مكوناته مثيراً لدهشة القارئ والناقد معاً فعلى الرغم من أن كثيراً من كتاب القصة القصيرة قد خطوا بالشكل الفني ومضمون القصة القصيرة في مصر خطوات واسعة نحو الحداثة والتجديد فإن شيئاً ما ظل مميزاً لأسلوب كتابة مجدى جعفر شكلاً ومضموناً ويظل فوق ذلك أن نجح في الإفلات من براثن الغموض والتيه المتعمد أحياناً من جانب ممن كتبوا القصة أو غيرها من الفنون وأولها الشعر وهو الأمر الذي يبعد هذه الإبداعات في الغالب على أن تكون طمحا للفهم لدى مساحة واسعة من القراء فتستدعى لكي نفهم أو لكي يبدو الأمر كذلك وقفات خاصة من النقاد وشريحة أشد خصوصية من القراء (١)

فعلى صعيد الشكل الفنى لقصص مجدى جعفر القصيرة تمارس الحداثة سلطات واسعة في عالمه الفنى خلافاً لما تعارفنا عليه من وجود شكل مألوف لبنية القصة القصيرة مهما ادخل على هذا الشكل من تطويرات جوهرية على إيدى معظم كتاب الستينات والأجيال اللاحقة لهم سواء من ناحية الشخوص أو السرد وما يتضمنه هذا السرد من تشابكات وانفراجات تخضع جميعاً أو لا تخضع لحيز من الزمان والمكان على نحو يحمل إلينا معنى أو مغزى في النهاية وسواء اكان هذا المنى قرب الماخذ أم غيبة الكاتب في تلا فيف الرمز والإيجاء فإن كل هذا قد يفقد سياقه الارتباطي وقد يختزل وقد اخذ شكلا محورا إلى عالم الفن التشكيلي والسينمائي بدوائره وموازاته ويقعه اللونية الشاحبة أو المبهرة —كل هذا يجسد عالم مجدى جعفر القصصي في صيغة جديدة تجاوز على كل المستويات البنائية وخصوصاً "الزيارة"

عفى مثل هذا النص القصصى تذوب الحدود بين الأجناس الأدبية أو تداخل فى النسيج القصصى الخبر - الحكاية - الخرافة - القصة -الحكمة - السيرة - المقال - الحوار المسرحى - الشعر حيث توجد بها

١..

مصطلحات جديدة ومضاهيم عملية تضبط مسارها نتيجة تداخل الخطابات الذى يتولد عنه بنايات تعبيرية تخرق العادى وتنصرف عن المألوف فتكثر الصور والمتناقضات الظاهرة وتكسر العبارات الجاهزة (٢) إنها باختصار كما عبر عنها النقاد بنية جنونية جديدة واللافت في هذه النصوص القصصية كما كتبها على الغلاف أنها من الناحية البنيوية تستعصي مع سبق الإصرار على الاندراج تحت أي شكل مالوف من أشكال التصنيف المدرسي المعروف ولقد كان هذا التمرد على الأشكال المألوفة بمثابة المغامرة التي راحت جاهدة تحاول البحث عن شكل خاص لها ولغة متفردة تصب فيها نفسها وهي ظاهرة ليست خاصة بمجدى جعفر وحده ولكنها مع ذلك تصبح شيئا ذا مذاق خاص لهذه النصوص القصصية حيث استطاع أن يستبدل مواصفات القص التقليدية المستعارة من واقع آخر مغاير. مواصفات أخرى نابعة من ثقافة العالم الواقعي الذي تصوغه وتعبر عن رؤاه بمعنى تحويل أشكال التعبير اللصيقة بالواقع الاجتماعي والنابعة منه إلى أشكال وتقنيات جديدة يمكنها احتواء واقع جديد مغاير وجاءت بعض النصوص القصصية بولع تجريبى وسعى دائب من المبدع لا ينئ إلى إبتكار تقنياته الخاصة وهي سعى تبدى في عراكه مع لفته وخصوصا نصوص "انكسارات الرؤي" ومحاولته خلق تقاليد قصصية جديدة عبرلغة خاصة تمتاز بتكثيف الدال من خلال لجوئها إلى التكرار والتقديم والتأخير والاتكاء على معجم حسى طامح إلى احتواء غليان الداخل وتأججه من ثم استطاع مجدى جعفر تضفير لغة خاصبة به من بلاغة العرب التقليدية مع لغة الحكاية الشعبية وخصوصا "تحولات البرؤى" كما أنه يعبر عن أيدولوجية خاصة في أكثر من نص من خلال مشاكل الشاب وخصوصا أيام حـرب العراق وغـزو الكويت "ليلـة كـان الغـدر" – "مـصرى ١" –

وتستهوى القاص مجدى جعفر فكرة التجريب والخوض فى ميادين العبثية بحيث يتماهى الزمان فى المكان وتتداخل الشخوص وتتقاطع وتنكسر كل القواعد المنطقة ولكن الذى لابد من الإشارة إليه أن القاص لا يتعامل مع التجريب من منظور التهويم والتضليل ولا من باب تعامل التقليد المجانى للحداثين ولكنه يسعى جادا لتوظف كل أشكال (الفانتازيا) والتجريب لخدمة الفكرة التى يرد القاص أن يسلط الشوء عليها من كل الاتجاهات محاولاً الوصول إلى المتلقى عبر كل السبل المتاحة (٢)

#### ملامحالسرد

منذ قراءة النصوص القصصية للقاص مجدى جعفر يظهر قدرة على امتطاء أمواج السرد فحصن نفسه من الشرود والزوغان وضمن عدم الوقوع في مطبات سردية تشرخ نصوصه وتخلخل وحدة بنائها ساعده على ذلك التعبير وحيويته وعفوية الحوار وانسيابيته وقد تمكن أن يردف ذلك بقاموس منتقى من المفردات حيث جاءت محملة بقدرة كبيرة على نصح دواخل اللحظة المعبرة عنها بكل هالاتها الإيحائية الصامتة والمعلنة دون أن نساق لإغراءات الاسترسال الإستثنائي التزيني الأكثر من ذلك أنه اعتمد لغة درامية حيوية من خلال تركيزه على تراكيب قصيرة رشيقة الخطي

من بداية .. نلاحظ عنوان ذلك الكتاب : الزيارة .. وتحولات الرؤى . نصوص قصصية وليست نصوص قصصية القداص أن يذكر نصوص قصصية وليست مجموعة قصص قصيرة حيث العنوان هما قصة بعنوان "الزيارة" وهي قصة طويلة تبدأ من صـ٧ إلى صـ٣٠ تخللها كثيراً من الرؤية والمتن والسرد والرجوع إلى المتن ولنا معها وقفة أما تحولات الرؤى فهي أيضا قصة طويلة تبدأ من صـ٣١ إلى صـ٥٤ حيث الزيارة كتبت ٢٠٠٤ ثم تحولات الرؤى ٢٠٠٢ ثم تحولات الرؤى ٢٠٠٢ ثم

أما المجموعة الثالثة فهى انكسارات الرؤى حيث كتب (كتبت هذه القصص من الفترة من ١٩٨٦ – ١٩٩١ ونشرت بالصحف والمجلات المصرية والعربية ( الجمهورية – المساء – الأهرام المسائى – اخبار الأدب – القاهرة – الأنباء الكويتية – القبس الكويتية – الأولى الكويتية صده. وهذه المجموعة تعتبر قصص قصيرة جداً من ترنيمة البوح " الطويلة جداً من ترنيمة البوح "

إلى "أمرؤ القيس - نزار القباني وبدر بدير وعرب الطيرى ومحمد سليم الدسوقى ورضا عطية واحمد حسن وكل شاعر شهقته امرأة بشرأ وزفرته نبياً "ص٩٩٥ (٤)

وسماها (ترنيمة البوح . حيث بدأ بالتسلسل من ١ : ٥

أما العنوان فهو عنوان مفهوم يشرح الفكرة دون أن يشى بما ورائها .
الزيارة ... وتحولات الرؤى . ببدأ الجملة دون أن بنهيها بما يجعلها جملة مفيدة ويغامر بفضول القارئ دون أن يقدم له الكثير من التنازلات الاغرائية وهذا العنوان به بعضا من الذكاء وكثيراً من الوعى المقصود وكثيراً من الفن العفوى ولعل فى ذلك سر تميزه حيث أن العنوان ليس عنوان لقصتين طويلتين بهما دلالات رمزية عنوان لقصتين طويلتين بهما دلالات رمزية تتحرش بالمتلقى ولا بكاد المتلقى يعرف معنى هذه العناوين إلا بعد أن

يقرا القصص التى تندرج تحتها أو لنقل: الكامنة ورائها وليس ذلك فى عنوان الكتاب فقط ولكن أيضاً داخله مثل عنوان: إنكسارات الرؤى - ترنيمة البوح.

هامش صغير

"رولان بارت" هو الذي اعلن موت المؤلف وناشىء مفهومات مؤلف و قارئ وبشر بعصر القارئ الذي بشر به فإنه قارئ وبشر بعصر القارئ الذي بشر به فإنه يفتح لهذا العصر مجال النص بأن يعرض له نوعين من النصوص هي النص الحديث الذي يدعو إليه بارت وهي نص مثل الحضور الأبدى والقارىء أمام هذا النص ليس مستهلكاً وإنما هو منتج له والقراءة فيه هي إعادة كتابة له.

وللمزيد من المعلومات أقرأ : د. عبد الله محمد الخزامى \_ الخطيئة والتعكير \_ كتاب النادى الأدبى بالسعودية \_ العدد ٢٧ عام ١٩٨٥ \_ ص ٣٠٠ وما بعد.

عودة إلى المتن مرة أخرى صد ١٨.

هذا الهامش الصغير الذي يأتى في متن القصة يحدث للقارى، دهشة كبيرة وصدمة كالصدمة الدامية في المسرح أو كما قال في المسرح الملحمي الذي يقول لك أننا نمثل أمامك وليست حقيقة الموجود أمامك ..... أراد مجدى جعفر أن يأخذك إلى عالمه الذاتي ليقول لك أنك تقرأ نص من نصوصي القصصية ويختار من رولان بارت ليأخذك إلى عالمه بأنك أمام نص قرائي ونص كتابي ثم رجع بك مرة أخرى إلى متن القصة .. وهذا نوع من التجريب في كتابة القصة .

تقانآت النص

حيث طور مجدى جعفر فى قصة " الزيارة " فى تقنية القص واعتمد على العلاقات بين الفنون ولا سيما . السينما والمسرح واللوحة ولعلنا نمعن النظر فى قصة الزيارة . فاحتضن المبدع المبنى الدلالى للسرد إذ يتعاضد الوصف الخارجى مع مكونات الداخل حيث يعيد تقانات الفنون الأخرى وظيفيا وليس مجرد زينة أو حلة كما هو الحال لدى مهووسى الحداثة وما بعد الحداثة .

لقد عمد القاص إلى لغة إلسينما لغة السرد في تقطيع المشاهد إلى لقطات وفي توليفها ضمن أنساق السرد بما يخدم دواعي التحضير انبعاثا لحركة الفعل الذي يوجز عرض المشكلة حيث تتألف اللوحة الأولى بزيارة المريض في حجرته ووصفه للحجرة إلى دخول المرضة ووصف المرضة " وتمنيت لحظتها .... لو كان راقدا بالدور العاشر واصعد السلم خلفه درجة .... درجة .... لأمتع ناظرى باهتزازات ردفيها واستواء

ظهرها "هذه هي الحقيقة . ثم يرجع بك مرة أخرى في نفس السطر صـ١٥ حتى لو لوى كاتب أو ناقد سلفي بوزه وأمتشق قلمه وراح يلعن جدودي صـ١٥ وفي صـ١٤ في وسط الصفحة ( قطع المشهد ) \_ استدراك . حتى صـ١٥ و

ولا أجد غضاضة أو خرجاً في أن أقص إليك بواقعة قد يجد المتطعون من القراء والنقاد على السواء أنه لا ضرورة لها ولا فأئدة منها ولا تخدم النص الذي أكتبه ولكن أتسمت :

اللوحة الثانية : عودة إلى المن يرجع إلى الحكى مرة أخرى ثم يأخذك إلى لوحة رابعة وهو يزور صديقه في البلد ويقابل زوجته سلوى ومن هذا وذلك يأخذك إلى عالمه : حاشية ثم عودة مرة ثالثة إلى المتن ثم يأخذك بعد ذلك إلى الرؤى الرؤية الأولى ص 70 ثم الرؤية الثانية ثم الرؤية الثالثة وعودة أخيرة إلى المتن كل هذه المداخلات والدلالات الرمزية تجعلك تلهث وراء مايقصده المبدع وما يريد أن ينقله لك وهذا قد أخذنا الى التجريب والتحديث والتطلع الى فضاءات جديدة هذه الفضاءات قد ركز عليها في قصة الزيارة التي لا أعتبرها إنها قصة قصيرة ولكن أعتبرنص حكائي به كثير من التحديث والتجريب وهي قصة طويلة وهذه القصة تشكل حالة إبداعية متناغمة ومنسجمة تؤكد على خصوصية مبدعها وسعيه المشروع لتكون له بصمته الميزة في ميدان فن القص

تحولات الروى .... بين اللغة والأسلوب

اما قصته الأخرى في نفس الكتاب وهي أيضا تعتبر قصة طويلة تميزت بالحوار المكثف وتميزت بلغة الكاتب حيث كانت لها أهمية وعناية بالغتين منطلقاً من أن الأدب فن آداته الكلمة ولغة الكاتب بشكل عام سليمة كما أن اللغة عنده تؤدى إلى المهام الدلالية والمعرفية بالإضافة إلى الوظائف الفنيية والجمالة وتشكل بمجموعها حالة من حالات الاستفزاز الجميل حيث يعتمد الكاتب على اللعب بالألفاظ والتراكيب في سعى واضح لكسر حاجز رتابة اللغة بالإضافة إلى التهكم والسخرية التي تعتبر ملمحاً اساسياً في لغة وأسلوب الكاتب : "الشمس كرة صغيرة في الأفق والأستاذ يمد يده :" بهرش ساقه بقوة "المشمس كرة صغيرة في الأفق والأستاذ يمد يده :" بهرش ساقه بقوة

الشمس كرة صغيرة في الافق والاستاد يمد يده : بهرش سافه بفوة " تسرى رعده خفيفة في جسد عبد الله وهو يري: " القيح والدم الفاسد " ص٣٦ وتعالو ا نقرا هذا الحوار لنعرف مدى ذكاء المبدع للتعرف على شخصياته ففي ص٤٠٠

تقبل الله يا استاذ احتضن الأستاذ يده وقال تقبل الله منا ومنك

وملتفتا إليه

من انت

- عبد الله النهرى

= من أمك :

عبد الله ضاحكاً

- ولماذا امى - الست بلدياتي

- نعم

= إذن قل لى من أمك .. أقل لك من أنت

عبد الله ضاحكاً

صدقت یا استاد صد٤٠

ولا ينسى المبدع أن يضع أمام الحوار علامة تدل على المتكلم فعلامة (- ) كلام عبد الله ، وعلامة ( - ) حوار الأستاذ فياخذك هذا الحوار من خلال العلامات حوالى ثلاث صفحات متتالية حوار اقرب إلى النص المسرحي ليعطى لك فكرة ودلالة للشخصيتين أبطال القصة الذي تسرع في قرائتها فتأخذك إلى دلالات معينة ورموز وشخصيات اخرى في عالم الحكايات الشعبية ونستطيع أن نجزم أيضاً أن هذا الحوار جاء من ضمن الفنية العالية التي يبدعها القاص مع صرامة البناء دون الثُرثرة أو الوقوع في أحبولة الإسهاب في الحوار وإنما يركز النص - استهدافاً للصرامة على الحوارات الدالة والتي لا تنصاد مع طبيعة نصه وآليات نموه فيحطم ما يسمى : بوهم الحدث المشهدي كما يعبر أيخنباوم(٥)

وإذا كان تحطيم الوهم المشهدى عبر تقليص الحوار يقربنا إلى طرائق الفولكلور في النص مما يدل عليه هذا الحوار وتحطيمه

المرأة الشابة

- - عندنا سمك يستاهل بقك يا أستاذ تمام أنت والأستاذ

انا ضعیف قدام السمك .. إما الأستاذ مالوش في السمك .

- خير ربنا كتير عندنا لحمة وفراخ ورز ومرقة

- خلاص الأستاذ بأكل لحمة وفراخ مع العجل اللي وقع ده وانا أكل معاكم سمك

- ما خلاص بقى يا استاذ تمام الرجل قال لك توبة بعد النوبة - بالزمة ياله ما هي اللي كانت بتشجعك

هي منسحبة تاركة خلفها ضعكة طويلة ممطوطة مسرسعة صـ٤٦ وبلاحظ أيضا أن هذا الحوار جاء باللغة العامية الصرفة بعكس الحوَّار مع الأسَّتاذ تمَّام وعبد اللَّه حيث كانت الفصحي هي الغالبة وهذا يزكد ثقافة المبدع في الحوار بين الشخصيات كما وصفه أرسطو في كتابه : فن الشعر

ونجد تقنية فنيَّه أخرى تهيمن على هذا النص وأعنى بها الخطاب النصى أي أن هاجس النص اللائد بالإبلاغ والثاني للمسرحة وخلق الوهم المشهدى ويعنى أن هذا الخطاب النصبي يتمثل في تخليص المواقف واختزالها إن انتقال الأستاذ تمام مع عبد اللَّه من العزية إلى المقابر ثم إلى الخوص كلها مواقف دعمت القص والخطاب النصى.

وتقف استفادة النص من طرائق التشكيل الفولكلوري عند تكييفه لصيغة القص الشعبى

: يقف الأستاد أمام أحد المقابر في جلال وخشوع

وقع فى قلب عبد الله وهو يرى القبرينفتح وفى لحظة زمنية كالومضة يرى القبر كطافة نور يتسع شيئًا فشيئًا ويصبح باتساع الكرة الأرضية والأستاد تمام سابحاً في النور وامراة حسناء ترتدي حلة خضراء يشع وجهها بالضوء الباهر .. تمسك رأسه بين يديها تهزه يمنة ويسرة وتبتسم وصوت قوى يتردد صداه في كلٍّ مكان صـ٥٠ .

ويبدرا بعد ذلك حوار فلسفى بين عبد الله والأستاذ وفجأة ينتهى الحوار أي الخطاب النصى صـ٥٦ ( يتوقف الأستاذ أمام خص على رأس غيط الدرة ) وندخل إلى منطقة ثالثة في هذه القصة منطقة قص شعبي عن الثعبان والدئب ويصنع الكاتب الأحداث في سياق يبرز دلالات

- خذني تابعاً لك يا أستاذ

الأستاذ

- اتبع الله يا ولدى

عبد آلله

- رئيس التحرر

الأستاذ

= اتبع الله يا ولدى صد٦٤

لقد نجع القاص مجدى جعفر في هذا النص أن يجعل من المعتقدات والممارسات الشعبية والطقوس المحفورة داخل اعمق اعماق النفس البشرية نسيجاً مضمفورا بجدارة من خلال هذا النص غير مقعم أو مفتعل وبحيث تصبح أي محاولة لتعديل ذلك النسيج أو التدخل فيه بالحذف أو الاختصار عاملاً هادماً لأصالة النص بأكمله .

إنكسارات الرؤى ... وملامح القصة القصيرة

وناتى إلى الجزء الثالث من نصوص .. قصصية ( الزيارة ... وتحولات

الرؤى)

وهي إنكسارات الرؤى .. كتبت هذه القصص في الفترة من ١٩٨٢ 1991 -

صـ٩٥ وتضم سبع قصص قصيرة وهي تتتمي إلى بنية القصة القصيرة وإذا كانت الفكرة في القصة القصيرة شرطاً أولياً فإن الأسلوب هو الأهم وعليه تتوقف جادبية النص الإبداعي قصة كان هذا النص او قصيدةً. وأهمية الأسلوب بالنسبة للقصة - والحديثة منها بخاصة أنه يعمل على الابتعاد بها عن مناخ الحكاية التقليدية الساذجة ويسعى إلى تحويلها من سرد نمطى بارد إلى

عمل فنى ينبض بالحيوية والجمالية المرهفة تلك التي تجذب القارئ وتستحوذ على وجدانه وتجعل من القراءة لحظات فرح وانتشاء واتصال دائم بنماذج من الحياة والناس في مناخ من الشاعرية والتداعيات والتجارب المعنوية والفنية (٦)

ففى هذه القصص القصيرة ترابط بين الشخصيات بعضها وبعض والمحنة التي يتعرضون لها وخصوصاً حرب العراق والكويت حيث ركز عليها القاص من خلال ثلاث حكايات (قصص) مصرى ١ ، مصرى ٢ ، ليلة كان القرار . هذه القصص تدور من خلال لغة شعرية فاتتة يلامسها الكاتب والتى تدور موضوعاتها بطريقة غير مباشرة حول معنة الكويت التي قادت فيما بعد إلى محنة الآمة العربية كلها والكّاتب لا يرصد المحنة من خلال حكايات مباشرة أو وقائع واحداث محددة بل من خُلال موضوعات إنسانية بسيطة ومؤثرة ربماً لم ينتبه إليها أغلب الذين كتبوا أعمالاً ادبية عن تلك المحنة الخانقة وآثارها التي تحقق المزيد من الألام النفسية والجسدية تتاولها المبدع مجدى جعفر بأسلوب فني رائع به كثيرمن التعبير الشفيف الذي يوقظ فينا إحساساً لديداً بشاعرية الأشياء من حولنا وبعبثية القدر .

: تغلبت الشمس على الظلام وهزمت الضباب انفتحت نوافذ البيوت والأبواب وبدأ الناس يفرون في الشارع ارتديت القميص الحرير والبنطلون الأنيق وتعطرت وصنعت كوباً من الشاى وجلست انتظر الصديق وبينما رفعت الكوب إلى فمى وهممت أن أشرب سمعت المديع يعلن بأسى : نبأ احتلال الكويت ،

ارتجفت يداى ووقع الشاى ساخنا على القميص والبنطلون فانحرق

جلدى وانكوى قلبى وظللت ابكى وابكى صد٧٧ انظروا إلى عبثية القدر بالنسبة لشاب مصرى انتظر فرحة السفر إلى الكويت وعندما هم بانتظار الصديق يسمع عن احتلال الكويت . هذا السرد والشاعرية في النص القصصي من ناحية الجانب الدلالي للغة من خلال لغة تصويرية شديدة الالتصاق بالواقع المصرى واعتمد القاص في "انكسارات الروى" على التاغم الدقيق بين الشكل والمضمون بحيث أصبحت تلك اللغة باحتوائها على بضع خصائص أسلوبية بمثابة شاهد على كتابة "مجدى جعفر" ويرجع ذلك إلى أن المبدع بداية قد نجح في أن يتكئ على واحدة من أعظم خصائص اللغة العربية وهي قدرتها التصويرية المذهلة دونما لجوء إلى المجاز أو البلاغة معتمداً على جدلية اللقطة / الصور . والقدرة على خلق الفعل وتحريكه في آن واحد .

#### التقاطات ذكية وسافرة:

ولجدى جعفس التقاطات قصصية غاية فى النكاء والسنخرية والطرافة النابعة من سوداوية الموقف ويحدث قصصه القصيرة من منطلق الأيديولوجية الخاصة به وبالمتغيرات التى حدثت بالمجتمع المصرى واهتم بالشكل الذى هو العنصر الاجتماعى للأدب كما يعلمنا جورج لوكاش على شرط أن نفهمه على أنه آلية تكوين النص وببنيته ومن ثم فهو فى مستواء الأرفع مناهض للواقع لأنه يحاول إعادة إنتاجه وتنظيمه فمثلا فى قصة "الصراماتى" صـ٩٥ يلتقط لقطة ذكية فى المجتمع المصرى وهى سرقة الأحدية من أمام المساجد فيدهشك من أول النص حيث يقول:

يذكر الحاج محمد أن أول حادث سرقة للأحذية بدأ في جامع النصر الكبير وأن اللص بدا بحدائه اللامع المتين قال له بعض المصلين يواسونه ( أخد الشر وراح ) تكررت السرقة في مساجد أخري وظلت تتكرر لأسابيع وريما استمرت لأشهر وأخيراً أمسكوه متلبسا وأشبعوه ضربا بالنعال وكانت الأولاد التي أشارت إليهم أصابع الاتهام أكثر طرباً بالقبض على اللص .

حاول معى أن تقرأ هذه الابداعات وهذه اللقطة الذكية وهى سرقة الأحذية ثم اختفاء اللص ورجوعه بعد عامين ينادى : ورنيش – بوية – تلمع يا بيه ، ثم تفاجأ بأن القصة وبطلها الصراماتى تتعول إلى منطقة اخرى وهى منطقة النكسة إقرأ صد ٧٦ من النص :أيام عصيبة يمر بها ما عاد العساكر يأخذون أجازات كسابق عهده بهم قليلون . قليلون جدا الذين يأخذون أجازات وما عادوا يهتمون بتلميع بياداتهم. يطرق بفرشاته على الصندوق وينادى بصوت حزين : ورنيش .. بوية .. تلمع يا بيه .

يحول إليك وجهه عنه ولما أدركه اليأس وقرصه الجوع كان الوحيد بين الجموع الحاشدة الذي يقول: تنح .. تنح .. ولكن صوته يذوب في أصوات الجماهير الصادرة لا.. تتنعى .. لا تتنعى ويعد ذلك تفاجأ بالزمن يتغير وناتى إلى حرب أكتوبر وتغير في المجتمع المصرى ففي صد ٩٨.

فى الوقت الذى انطلقت فيه الطائرات من مطاراتها وخرجت المدافع من مخابئها . انطلقت الزغاريد فى السوق وصيحة الله إكبر للجنود على الشاطئ الآخر للقناة لاقت صدى لرواد السوق وسوقاً بعد سوق احس الصراماتي ان نجمه أخذ فى الأفول فبادر باستئجار محل كبير بشارع النصر الرئيسي فى المدينة ووضع على واجهته يافطة كبيرة كتب عليها احذية وخردوات لصاحبها .....

ففى هذه القصة القصيرة أربع تغيرات فى الأزمنة ( ١ ، ٢ ، ٢ ، ٤ ) والأماكن وهى براعة من المبدع ( مجدى جعفر ) فى تكثيف الحدث الدرامى لينقل لك الواقع المصرى من خلال حياة الصراماتي .

ورئی قصیرة جدا :

أما المجموعة الأخيرة فهى رؤى قصيرة جداً من ترنيمة البوح الطويلة جداً ٢٠٠٥ وهى قصص قصيرة جداً دون أى عنوان يذكر وحين تقراها لا تدهشك وعجزت عن التكثيف الفنى وتركيز اللقطة القصصية وليست هناك الصدمة التى تعتبر أهم خصائص هذا النوع من القصص

ولا أعرف لماذا ضمها إلى هذه النصوص القصصية ولكنى مقتتع تمام الاقتتاع أن مجدى جعفر أمسك بأدواته الفنية في هذه النصوص الذي ضمها في الزيارة .. وتحولات الرؤى .. والذي انسمت بنسق بوليفوني خاص يكشف عن سعى المبدع إلى خلق رؤيته الفنية التي تتفاعل مع الواقع وطبيعة الصراعات والظروف الاجتماعية والتاريخية

وَهَى خَتَام هذه الدراسة المتواضعة لا يسعنى إلّا أنّ أؤكد أن القاص مجدى جعفر أديب موهوب وشديد الإخلاص لفنه القصصى جرئ في طموحاته الفكرية مجتهد في التطور والتجديد.

#### المصادروالمراجع

1- ثناء انس الوجود الحداثه في القصص القصيره - فصول - المجلد الثامن - مايو ٨٩ ص١٧٤ ٢ ٢ - محمد السويرتي مقالة مساهمه في يويطيقيا البنيه الروائيه الجنوبيه عالم الفكر -المجلد - الثامن عشر - العدد الأول يونيو ٨٧ ص٨٩ ملا الفكر -المجلد - محمد بسام مقالة ... تجرية قصصية \_ مجلة الكويت \_ العدد ١٤٢ فبراير ٢٠٠٤ ص٠٦ عند ٤ - مجدى جعفر الزيارة . وتحولات الرؤى \_ نصوص قصصية \_ ملسلة خيول ادبية ما الشكلي المنافرة النثر في نظرية المنهج الشكلي \_ نصوص الشكلانية الروس ترجمة إبراهيم الخطيب ط١ بيروت ص١١٠ الكويت \_ العدد ٢٠٠٥ محلة النص القصصي \_ مجلة الكويت \_ العدد ٢٠٠٥ ديسهبر ٢٠٠٦ ص١٢

# (٤) دلالة العنوان في القصة القصيرة ليست كغيرها . . نموذجا لمحمود الديداموني

## بقلم/صادقإبراهيمصادق

حين يقرأ المرء الكتابات القصصية لمحمود الديدامونى ، قراءة عادية ، لانتابته رؤية غامضة حول طبيعة الشكل الذي يصور به موضوعاته وأفكاره ، ولكنه بعد أن يعاود قراءة هذه الكتابات بهدف البحث والتأمل حتى تنشأ صعوبة أساسية من طبيعة الشكل الفنى / القصصي الذي يسيطر على مجمل تلك الكتابات

والديداموني له رغبة شديدة في خلق شكل قصصي مستمد من حضور تجربته الفردية ويقودنا إلى استشعار أكثر من احتمال امام كل قصة.

وقصصه القصيرة قد تكون قصة قصيرة وفق بعض الشروط وريما حققت إحدى القصص شرطا لا تحققه الأخرى ، بل ريما حققت أكثر من شرط وهكذا .

- . قد تكون صورة فنية لحالة شعورية ما مثل قصة ( ليست كغيرها )
- ـ قد تكون مشهدا دراميا محددا غاية التحديد مثل قصة (حمى لطريق)
- قد تكون صيغة قصصية لها شروطها الخاصة ( الهروب إلى المعتقل. تحاول غزو وجهى ) .
- قد تكون كتابات قصصية غير مكتملة ، كتابة تمثل نواة لتجارب قصصية أكثر رحابة وتنوعا (قصص قصيرة جدا" ارتطام . براءة . أصدر أحدهم صوتا")
- وأول ما يلفت النظر هو العنوان "ليست كغيرها " عنوان المجموعة القصصية.

إن العنوان عند الديداموني يعبر عنه افضل تعبير من خلال معايشة صادقة لهذا العنوان ، وعناوين قصصه القصيرة وحسه الإنساني العميق ، فليس العنوان مفصحا الإفصاح كله عن المضمون ، لكنه ينبغي ان يشير إليه ، وعناوين قصه القصيرة ملهمة لا سنطيع لها نبديلا لالتحامها بالنسيج الذي خرجت منه ، لتكون رمزا له ، وخير مثال على ذلك ( تحاول غزو وجهى ـ من ثقب الباب ـ ليست كغيرها ـ فوضى أصوات الحيوانات ـ ارتطام ـ أصدر أحدهم صوتا )

أما عنوان المجموعة "ليست كغيرها" فإنه فغ لقارئ المجموعة القصصية ، فعندما تقرأ العنوان يتبادر إلى ذهنك أن هناك فتاة للبست كغيرها أو وعندما تقرأ القصة تفاجأ بأنك وقعت في خدعة الغنوان أو شركه ، فتشدك أول جملة في القصة : ليست كغيرها (كالعادة أصعو مرغما ، الوك لقمة في فمي وأخرج حيث يريد أبي "لا أفهم شيئاً مما أفعل .. لكن أبي يقول أنني أفضل من أقرأني .. تمر الكلمة باردة على أذني وأمارس خضوعي .) صـ٧٧ من المجموعة القصصية ، ونلاحظ من ذلك أنك تبحث عن الفتاة التي ليست كغيرها ، إلى أن تقرأ في آخر القصة ... ( الليلة ليست كغيرها ، لن أخضع هذه المرة لأوامر أبي ، لابد أن أذهب إلى المؤلد تمردت على أبي ، صفعني ، لم أهتم ، ضريني بقوة ، صممت على الخروج هرول خلفي .. كنت قد أطلقت جسدي مع الريح ...

نظرت إليك ، لم أعهدك بهذا الشعوب قبلا ، اخذتك معى إلى المولد ، لم يتغير لونك ، إنما تزداد شعوباً .. اقرأ في عينيك هموماً ثقيلة .. المسعر أنك لم تعد تستطيع الإنصات .. هيا تحدث .. انفض عنك همومك وأنا سأنصت إليك .. لاتهتم فالمولد ، ليس لى به طاقة .. انت تعرف اننى تمردت على الأوامر فقط ، .. عذراً يا صديقي فقد تعودت الحديث إليك .. هيا .. تحدث .. أنا أسمعك يبدو أنها " الحمى " .. لا تتحرك .. سانقذك يا صديقي مما أنت فيه .. أمسكت غطاءين للأواني ي كلتا يدي ورحت أخبطهما ببعضهما قائلاً في جميع أرجاء المولد ..

يا سيدنا عمر .. فك خنقة القمر

يا سيدنا عمر .. فك خنقة القمر ). صـ ٣٠

هنا الفعل واضح والدراما واضحة في أول القصة ( أمارس الخضوع ) وفي النهاية ... فك خنقة القمر ، وصارت الليلة هي التي ليست كفيرها ، التي حاول أن يعتمد على نفسه وعدم الخضوع ، فهي فعلا ليست

ونلاحظ انه يتخذ من عبارة العنوان مرتكزا يساعد على الانتقال من

نقطة إلى أخرى ، ويجعل منه نغمة موسيقية منبهة للآذان ، لتواصل الاستماع ، ويحرص على أن ينفرد بداته ، ثم ينتقل إلى متابعة السرد .

وهكَّذا بقية العناوين التي تميزت بها مجموعته القصصية .

كما تتميز المجموعة بتعدد الأفكار التي يطرحها كل نص، وانفتاحها على الشكل الذي يصل إلى القارىء حسيما يمليه عليه ذوقه الأدبي ، وتفاعله مع الحياة المخبوءة في الحياة شكلًا ومضمونا ، ولذلك جاءتً لوحة المجموعة على هيئة تمثال له أكثر من جهة متاحة للرؤيا

ويتَّجه الديداموني في معظم قصصه القصيرة إلى الذات مباشرة ، بكلُّ ما هي عليها من معاناة ، وتميز الذات المباشرة بحضورها الدرامي - وعدم انقطاع النظر إليها ، مهما تراكمت التنوعات المستمر ـ الذهنية حولها ، ومهما استطالت الأحداث والمواقف ذات الإطار الواقعى / المادي الملموس .

فهناك إصرار من الديداموني على أن يجعل من الشحنة الذاتية صيغة

إننا ننظر إلى هذه المجموعة القصصية على أنها فعل درامى ، عام يخترل تجريته الذاتية هي الحب والكراهية ، وهي المت والحياة ، والتشاؤم والفرح ، وفيما هو روحى أو مادى ، وفيما هو فلسفى أو ما هو تلقائى .. ففى قصة " الحصار " نسوق من النص (قوة داخلية تدفعنى للمقاومة .. تصرخ في .. كرر المحاولة .. تصل المسافةبين الأجزاء مداها .. ادفق النظر ، أجد الأجزاء مربوطة إلى خيط يشدها .. تزداد الشقوق عمقاً واتساعاً ..استمر في محاولاتي .. الخيوط لم تعد تحتمل لكنها مازالت متماسكة .. اتحسس ممسك طرف الخيط الآخر .. غير محدد المعالم .. شئ يدفعني لمعرفته .. أقرر الانتهاء من الأصر برمته .. لكن كيف ؟ ثمة صراع داخلي يقتلني .. شئ ما دفعنى للخروج .. تحدثت .. بدأت الخيوط تتمزق شيئاً فشيئاً .. أحسست حطاماً زلزل أركاني لم أفق منه حتى رجعت بها ممسكة بيدى ترتدى فستانها الأبيض الشفاف المزركش .. درت أبحث في أنحاء الدار لأخبره بما كان .. تحسست رائحتة .. تراشت .. لم يعد لها أشر .. فتحت باب الدار .. تراءى لى على البعد شبحا يحاول اقتحام أحد البيوت ()

اعتمدت أن أسوق النص السابق مؤكدا المفردت المعبرة عن ورود الفعل والصراع الداخل بين التشبث بالحياة (رجعت بها ممسكة بيدى ترتدى فستانها البيض المزركش) وبين الموت: (شبحا يحاول افتحام احد البيوت ) وهذا ادى إلى تماسك الحدث الدرامي بالقصة ويفيد الطاقة التعبيرية

وفي قصته القصبيرة "سرب عرضى" (حتى التوقيع على أوراق وجودى لم يعد مجد ، عذراً باأمى .. أعلم أنك تتمزقين من داخلك .. كما أتمزق .. ساقاوم ، هذا حقى .. لن أتركه ، ولكن ماحيلتى ؟

هذا المونولوج الداخلي ... الذي يجلُّد به ذاته ( سيكون معى صابر

وصبري وغريب تعرفينهم ) . هذا تعبيرا عن تمسكه بالحياة وطلبه للهجرة ، وهذا ما يجعل استخدامه الفنى المتمير من خلال المونولوج الداخلي ن وتوظيفه العنصر الحيوى وإحساسه الداخلي ، ويتأكد ذلك من خلال الفعل الدرامي ، من خلال دراما الفعل كانك تشاهد فيلما سينمائيا .

ففى قصة "شتلات" (الريح تقترب من العاصفة .. تنتزع بعض النوافذ، تهاجم نافذتي .. تحدث ضجيجاً ، تنتاب عقلي نوبه هيستيرية ... تتسلل العاصفة إلى اذنى .. تلفحهما .. اتحسس جبهتى ، مشتعلة ، تطال شتلاتی)

هـ أ الشعور يتمثل بشكل أساسى وراء المفردات والصور والمواقف الكثيرة المتكرر منها وغير المتكرر ، ويأتي هذا الشَّعور في تَشْكيل انفعل الدرامي الذي هو من أهم مميزات القصة القصيرة.

محور الحب والجسد عند الديداموني

تقف المرأة على نقطة التماس الحساسة في حياة الديداموني ، وفي خط تفكيره ، فالمرأة لعبت دوراً حاسما في امتحان آدم ، وما زالت تمثل هذا الدور في حياة الإنسان على هذا الكوكب ، فالمراة روحا وجسدا وفكرة تتفتق في ذهن الرجل ويتيقظ معها الحب ، ويكون الرجل أمامها بين حالتين ، إحداهما سمو ، والأخرى هبوط ، فإن هو استجاب لدواعي الروح وحرر نفسه من قيد الجسد ، فسيتحول إلى طائر يغرد في سماء الحب البهية ، ويصير عذريا يغنى لصورة بيستخلصها خياله من ما يفيض به وجدانه ، في معانى الجمال والحب والهيام ، وذاك هو الشاعر العاشق الذي يتفوق على جسده ، وينجح في أقسى امتحان في حياته .

أما إن هو خضع لتطلبات الجسد وأستجاب لدواعي الغريزة البهيمية،

فهذا سقوط وخطيئة ولقد وفق الديداموني أمام المرأة على هذا المفترق ، ففي قصته "حمى الطريق " هذا العنوان الذي يدل على دلالة معينة قد قصدها الديداموني وتعالوا نقرأ معا هذا الحوار صـ ٢١

قالت في جراة:: أما زلت عند هذه النقطة ؟

أية نقطة ؟ الرجل والمراة تلك العلاقة المحسوبة بينهما ..

هذا مايجب أن يكون هذا منطق شهواني بحت

لب العلاقة بين الرجل والمرأة هو الشهوة

أعتقد أن مثقفاً مثلك يجب أن يكون قد تعدى هذه المرحلة •

القضية محسومة منذ القدم ، وليس من اليوم .. كما أنها لاتستوجب مراحل للتفكير

راديكالي

ياسيدتي أن خير دليل على ذلك بيدا عند فابيل وهابيل واختيهما هذا أمر يتعلق بكم أيها الرجال

كيف والغواية عندكن ؟

المرأة سكن وأساس العلاقة هي المودة والرحمة

هذه علاقة الأزواج

وقد أغتصب الزوج حق زوجته ).

هذا الحوار الرائع بين الرجل والمرأة في حجرة ما ، في فندق ، هذه المحاورة جعلتني مشوقًا بملاحقة القصة ، ونهايتها ، وفوجئت بكثير من الانفعالات الدرامية ، بين الرجل والمراة وكانني اشاهد مشهدا مسرحيا أمامي على خشبة المسرح حيث كل ركن في هذه القصة على الحوار الذكّى ، بينهم ومن خلال الصور واللغة والسرد يجعلك تتخيل هذين الشخصين ، وانك تحاورهما ايضا ، وتدخل في نقاش معهما ، إلا ان يفاجئك بالفعل الدرامي والحدث الذي يهزك ففي صـ٧٢ (تحركت نُحوى بانسيابية الغرال ، ازددت اشتقالاً مدت بدها إلى حقيبتها ، أخرجت شريطاً ناولتني حبه منه ، قادتني إلى سريري أحسست بارتجافة جسدى لفتتى في بطانية تقيلة .. اخذني النوم ٠)

وبذلك شعرنًا بالجو الذي أراده الكاتب أن يصوره لنا من خلا ل المحاورة بين الرجل والمرآة والذي هو في نفس الوقت تفكير الكاتب وصدقه مع نفسه بالنسية للمرأة .

السمات العامة للمجموعة :

هناك مستويان فنيان خطا المؤلف في الأولى منها خطوات متقدمة على الأمام ، وهَذْه القصص كتبتّ بحنق شديّد ، ومهارة فَّائقة ، إنها قصص لا تصدر إلا عن معترف اصيل دو دراية بأصول ودلالات فن القصة القصيرة ، أم الجرء الآخر فهو قصص قصيرة جدا .

وقبل التعرف على خصائص هذه القصص ينبغي الإشارة إلى ان القاص

لا يختار لقصيصيه العناوين المطولة ، ولكن العناوين تدل على حالة نفسية أو اجتماعية مثل (حصار - حمى الطريق - سرب عرضى - تحاول غزو وجهى ) أو يرمز على موقف اجتماعي مثل ( الصفصافة . ملاحقة ـ ليست كفيرها ) أو ما يأتى في صيغة سؤال مثل " لماذا الآن ؟ "

لقد وفق القاص في أن تشع مجموعته القصصية بإشعاعات كثيرة وان تحمل رؤية متقدمة سخر لها ادواته الفنية بحيث انها اكتملت فنيا وموضوعيا . وحرص على أن تكون جمله من ناحية وعبارته من ناحية أخرى قصيرة إلى أبعد حد ، واستخدم الأفعال الدالة على الحركة والتوتر والصراع بشكل جيد ، ولا تجده يسسرف في استخدام حروف العطف ليربط الجمل بعضها ببعض ، ولكنه ينتقل من حركة إلى حركة ومن فعل إلى فعل ومن انفعال إلى آخر دون انتظار لعوامل الربط ، فهذا يؤدى إلى غثارة انفعال القارىء ودفعا له كي يعيش التوتر والقلق والترقب ، ولتنتقل إليه عدوى الحركة والتوثب ، ولعله اراد ان يبتعد عن خَلَقَ الجسور بِينِ الجملة والجملة المجاورة حيث أن الجملة الواحدة القصيرة تؤدها بدورها المحدد الذي لا تتعداه ، وتأتى الجملة التالية بما خطط لها لتطبع انطباعا خاصاً بها هي وحدها ...وهكذا ، وما على القارىء إلا أن يؤدى مهمة المتابعة والربط والتفكير والتخيل ثم المعايشة التَّاملة مثل(الصفصافة - من ثقب الباب - ملاحقة - البروب على المعتقل).

#### أما الحوار:

نادرا ما يكون الحوار عنصرا أساسيا في البناء المعامري لقصصه القصيرة ، ريما لأن جمله القصيرة ليست إلا حوارا مشعونا إلا بالإيحاءات والدلالات والصور والمعاني ، وعندما تكون هنالك للحوار ضرورة موضوعية أو فنية فإنه يقتصد كثيرا في جمله بحيث ياتي قصيراً ومكثفاً ومركزاً وأكبر دليل على ذلك قصة " حمى الطريق ' ومما يلفت النظر أن القاص لم يستخدم قبيل كل جملة حوارية أفعال القول كما هو مالوف لدى بعض المبدعين ، حين ببدأ الحوار بالفعل قال.. أو قالت .. أو قلت .. إنما هنا يمهد للحوار بفعل يكشف عن الحالة النفسية أو عن طبقة أو أى نوع من الحركة المصاحبة لمن يصدر عنه الصوت فمثلا في قصة " من ثقب الباب " صـ٣٣

- (جدتی لازم نشتری سم

  - نشتری سم
  - ما العمل؟

لا تشغل بالك )

هنا يكشف الحوارعن الحالة النفسية للطفل وللجدة ولخوف الطفل من الضأر ، أما الحركة المصاحبة فتاتى من هذا السرد من نفس القصة (ترد وهي تجفف إصبعها من دمائه .. احسست أنها عازمة على شئ .. اخبرت أبي وأمى ، حاولا إقناعها بالعلاج ..)

هنا تكون الحركة المساحبة عن طريق السرد لينقل لك الفعل الذي يريده أن يصل إلى القارئ.

وهو لا يكتفى بذلك بل أنه يحدد صدى الجمل الحوارية عند الطرف الآخر المشارك في الموقف الحوارى ، وإن لم ينطق بكلمة فضبط الكلمة أو الانفعال أو ما قد يصدر عفوا من صوت ، إنما هو متمم للموقف الحوارى من ناحية ومهم بالنسيج العام للقصة القصيرة ككل . عن الحماء الحمادية بسبقها حكة مثاء قصته " الدوريال المتقاد"

عن الجمل الحوارية يسبقها حركة مثل قصته "الهروب إلى المعتقل " ص٤٩ : (طمانت نفسى .. فقد مضى الخوف إلى الأبد حيث لاعودة .. الأصوات المتداخلة تتزايد والحركة لاتتوقف .. تبدو الأشباح امام عينى .. تتمايل ، تعدو .. تقفز .. تحكم حصارها حولى .. وأنا لازلت أقاوم فكرة الخوف • صرخ أحدهم : اخلعى قرطك الذهبى .. فقلت ، اخلعى أساورك وحليك .. فعلت ، اخلعى أساورك .. وحليك .. فعلت ، اخلعى .. فعلت ..)

فى هذا الحوار يجىء الفعل والانفعال ثم الحركة وبعد ذلك الحوار وبذلك فإن السمات الفنية التهذكرتها تتوافر فى معظم المجموعة القصصية وهى تعتبر خصائص فنية وصلت بهذه القصص إلى حد الجودة والاحكام ، ونستطيع ان نضيف على ذلك محاولته الإقدام فى أن ينوع فى طريقة السرد القصصى كما ذكرنا وفى الشكل الذى يقدم به الحدث.

#### الرمزود لالته:

أما الرمز في هذه المجموعة فقد اتجه الديداموني إلى الرمز في بعض قصصه ، مثل (حصار ـ الصفصافة ـ تحاول غزو وجهى ـ الهروب إلى المعتقل) . ولا نعني أنه يوغل في استخدام الرمز ، أو أنه يجرى وراء الإغراب ، أو الغربة ولكننا نستطيع أن نلتمس لكل قصة من هذه القصص الجيدة بعدين أو مستويين ، إذ يمكن تأويل الحدث أو الشخصية في كل منها في ضوء أنها ترمز إلى فكرة أو إلى معني ، وإلى موقف بذاته ، كما يدل به عناوين قصصه ، وإن كان الثابت فنيا أنه وفق في تشكيل الحدث وتقديم الشخصية واختيار الشكل ، بحيث لايبتعد بنا عن الواقع ولا يحيد عن الصدق الفني ولا يمعن في التعقيد أو لايناز ، وإنه تعمد أن تكون قصصه القصيرة مفهومة ومعقولة يلتحم

فيها الفكر والواقع والرمز ، وتنصهر الرؤية التقدمية في قنينة الفن الصافية النقية ، ومثال على ذلك قصته " الصفصافة " ص٢٦

(عندما تفكر في العودة ستجدها معلقة هناك في أعلى شجرة الصفصاف عد بسرعة فقد سمعت أنها على وشك الرحيل ..

وعندما تعود لاتحاول البحث عنى فهذه المرة قد صممت على قرارى .. ولم تعد لشجرة الصفصاف ظل ·)

ُ هنا الرمز إلى فكرة معينة ودلالة يريدها القاص أن تصل إلى القارىء عن طريق المعنى الذي يرمز إلى فكرة معددة

أما المستوى الثاني : ٠

يتمثل فى القصص القصيرة جدا ، وتبدا بصفحة ٦١ ومجزئة إلى (١) ارتطام ، (٢) براءة ، (٣) أصدر أحدهم صوتا ، (٤) ثقب ، (٥) بدون عنوان ، (٦) بدون عنوان .

ولا أعرف لماذا هذا الترقيم في العناوين وهي ، ارتطام براءة - أصدر أحدهم صوتا - ثقب ، لا أعتبرهم قصص قصيرة جدا ولكنها تدخل ضمن مجموعة القصص القصيرة لأنها حدث درامي من خلال ومضة تنويرية مكثفة للغاية ، ولا أعرف السرالذي جمل القاص يفصلها عن المجموعة القصصية وأعطى لها عنوانا آخر وهو قصص قصيرة جدا ، هل لأنها صفحة واحدة ؟ ...

ليس هناك قانون يحدد عدد الصفحات للقصة القصيرة ، ولكنه الحدث والفعل والسرد ، هو الذي يحدد نوع الجنس الأدبى سواء رواية أو مسرحية أو قصة قصيرة

أما ( ٥، ٦ ، ٧) فهي من غير عناوين ، اللهم إلا الأرقام ، وهي عبارة عن مقولات ترجع للمبدع فقط ، ولا ينطبق عليها قصص قصيرة جدا ، أو حتى اقصوصة .

اما الغلاف فقد كان معبرا من حيث تصميمه الخارجى ، وخصوصا الغلاف الأمامى ، اما الغلاف الخلفى فقد جاء به ما يضمر فى فكر القاص ( محمود الديدامونى ) حيث جاء به رقم ( ٧ ) فى مجموعة قصص قصيرة جدا .

( يضعون قرص الدواء في فمى لعله يشفيني ..اراوغه في فمي ..انظر في عيونهم .. ادرك سامهم .. اتحمل مرارته لأؤجل فكرة التقسيم . )

هذه هي فلسفة الديداموني ، وأننى احترمها جدا ، وهذه هي فكرته التي يريد أن يوصلها للقارىء ، عبر سيمائية ودلالة معينة ، وتؤكد على خصوصية مبدعهاوسعيه المشروع لتكون له بصمته المميزة في ميدان فن القص .

# المصادروالمراجع

- مراد عبدالرحمن مبروك. التجديد في القصة القصيرة المعاصرة.
   مجلة القاهرة. العدد ١٠٨ سبتمبر ٩٠
- د / نعيم عطيه . مؤثرات أوربية في القصة القصيرة . فصول . ديسمبر ٨٢
- د/ عبد الحميد إبراهيم مقالات في النقد الأدبي دار المعارف
- د/ عبدالله الغذامي. الخطيئة والتكفير. مكتبة الأسرة ٢٠٠٦
- د / محمد فكرى الجزار . العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى . مكتبة الأسرة ٢٠٠٦
- محمد محمود عبدالرازق فن معايشة القصة القصيرة مكتبة الأسرة ٢٠٠٦
  - ليست كفيرها محمود الديداموني أصوات معاصرة
- القصة العربية أجيال وآفاق. كتاب العربى. عدد ٢٤. يوليو ٨٩
- صبرى حافظ تقرير فى القصة القصيرة فى المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع المصرى ، مركز البحوث الاجتماعية والجنائية
- مقالة سشلوفسكى من الرواية والقصة القصية. ت. سيزا قاسم في مجلة فصول. القصة القصيرة. العدد الثالث من المجلد الأول عام ٨٢

# (٥) عودة خضره الشريفة لعبد الله مهدي نموذج لهوية التراث الشعبي في المسرح المصري

## بقلم/صادقإبراهيمصادق

#### مقدمة لابد منها: `

لاشك ان استلهام مواد من الفولكلور / أو من التراث الشعبي القومي يساعد على نشر الوعي القومي بثقافة الأمه ويؤكد مشاعر الانتماء للوطن في قطاعاته المختلة .. كما أن استلهام العناصر الفولكلورية أو استخدامها في أعمال محثة يعطي للحديث آصالة وبعدا تاريخيا ، ولكن يجب أن يكون هذا العمل الجديد بإمكاناته الحديثة وسماته الفنية يجب أن يكون مبرزا للخصائص القومية الإنسانية ومحافظا في الوقت نفسه على آصالة الإبداع " الفن الشعبي " دون تزييف أو تشويه ، وأن يكون اقتباس الفنان المثقف لعناصر المأفورات الشعبية إقتباسا فنيا يحفظ المناح، ومحافظا الفنيا يحفظ المناح، ومحافظا الشعب القائم، ومحه مطابعه الفني الخاص ،

الأصل الشعبي روحه وطابعه الفني الخاص .

إن عملية أستلهام الموروثات الشعبية تخضع في حد ذاتها لقدرات الفنان الخاصة في استلهام موضوعه . عمله من الإبداع الشعبي . سواء كان فنانا تشكيليا الذي يصور مواضيعه من القصص الشعبي والسير والملاحم ، أو شاعرا الذي يتغنى بجمال الزينة والحلي الشعبية ، أو مصمما للرقصات ، أو أديبا يستلهم السير والملاحم الشعبية مثل عنترة بن شداد ، السير الهلالية ، ذات الهمة ، سارة وهاجر ، وغيرها من ملاحمنا الشعبية ، فالفنان المعاصر وبقدرته الفنية على التعبير له مجاله الرحب في أن ينقل ما يريد من الإبداع الشعبية الفنان الذي يقتبس عناصر أو في ريدها أو الإسلوب الذي يراه ، ومسئولية الفنان الذي يقتبس عناصر أو موضوعات من الماثورات الشعبية لابد وأن تكون محددة في مدى استخدامه هذه العناصر استخداما جيدا أو صحيحا تبعا لوظيفتها الأساسية في الإبداع الشعبي . لذلك كان من الضروري أن ينتبه الفنان الذي يستخدم هذه المادة ويقتبسها إلى مدى آصالة هذه المادة في الإبداع الشعبي ، كما أنه من الضروري أيضا أن يتعرف الفنان على معنى دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتناولها في أعماله الفنية المحدثة دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتناولها في أعماله الفنية المحدثة دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتناولها في أعماله الفنية المحدثة دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتناولها في أعماله الفنية المحدثة دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتناولها في أعماله الفنية المحدثة

حتى لا يدفعه حماسه وانفعاله الفني إلى استخدام عناصر وموضوعات شعبية هي في حقيقتها إبداع شعبي أصيل ولكن استخدامها في غير موضعها وموضوعها ، يقلل من قيمتها أو يغير من دلالتها أو يفسد من وظيفتها ، بل قد يسبب هذا الاستخدام الخاطئ رغم أصالتها في الإساءة إلى المجتمع نفسه مع مراعاة أن كل عنصر من عناصر الإبداع الشعبي مرتبط بغيره ، وكل مادة من مواد الموروثات الشعبية متصلة بغيرها رغم تعيزها : القصد من هذه المقدمة أن تركز على مفهوم الفن الشعبي قبل الولوج إلى العالم المسرحي لعبدالله مهدي ومسرحيته عودة خضره الشريفة "حيث ينتمي هذا النص إلى المسرح الشعبي أو مسرح السامر الشيفي أو مسرح السامر الذي كثر فيه الحديث وتنوعت فيه الآراء ، وأقيمت من أجله العديد من الندوات وبدون الدخول في التفصيلات والتعريفات الدرامية بين الدراما والسرح وتعريفات أرسطو التي ليس لها مجال هنا .

نستطيع أن نؤكد أن تعاملنا مع السرح الشعبي يركز على معيارين بما :

المعيار الأول: استلهام الموروث الشعبي ووضعه في سياقه النقلية المتد منذ تخلقه والمنتهي في الزمن الحاضر.

المعيار الثاني: القيام بإعادة صياعة هذا الموروث الشعبي صياعة هنية لا تطمس معالمه ولا تفرغه من معتواه الرئيسي في نفس الوقت الذي لا يقف به إلا لحظة زمنية لم يقف بها هو اصلا من قبل.

وعلى ذلك فالمسرح الشعبي الذي نستهدفه هو ذلك المسرح المتهجر من ذات النبع الذي تفجرت منه كافة موروثاتنا الشعبية ، وما زالت تتفجر تبع الوجدان الشعبي ومستهدفا التأثير بالإيجاب في العقلية الشعبية ، مسرح يعى المعاش ويسعى لتغييره .

مسرح يعي المعاش ويسعي لتغييره.
وبالرغم من تعدد كتابنا المسرحيين الذين تعاملوا مع التراث ومادته وصوره المختلفة فإن المرء لا يستطيع أن يغفل أن شمة خصائص وعلامات في النص المسرحي تميز بين كاتب وآخر ، فهناك من يتعامل مع الموروث الشعبي كمادة تاريخية ساكنة تفتقد " ديناميكية الأحداث " وفاعلية التأثير ، وهناك من يتعامل مع هذه المادة كمواقف وحركة مستمرة تساهم في تطوير التاريخ وتغييره ، فالفكر الإنساني خليط من البنيات التراثية التي فرضت وجودها انطلاقا من جدلية التأثر التأثير ، وكل تراث إنساني لا يؤكد استمراريته في حركة التاريخ لا يعتبر أصيلا ، وقد حدد الدكتور / عز الدين إسماعيل العلاقة بين الكاتب المسرحي والتراث الشعبي في مستويين ..مستوى الإغراق في الاتصال أو " الاتصال الكامل" ، ومستوى مواجهة التراث أو " الاتصال والانفصال " وأشار د /

عز الدين إسماعيل إلى أن هناك مستويين بين هذين المستويين تتدرج تصاعديا من المستوى الأول إلى مستوى "استعادة التراث "مع بعض الإضافة إلى مستوى الاستلهام الجمالي شكلا وموضوعا إلى المستوى الأرقى والأكثر فاعلية مستوى المواجهة مع التراث أو الاتصال والانفصال وبالغم من تحديد هذه المستويات فإن ذلك لا يعني وضع حدود فاصلة بينها ، فقد ينتقل الكاتب المسرحي من مستوى إلى آخر صعودا أو هبوطا ، أو قد يخرج من المستويين ، أو قد يجمع بين أكثر من مستوى في عمل واحد وفي جميع الأحوال فإن معيار هذا التعامل يتوقف على ثلاثة عوامل ، وعي الكاتب بالتراث ويامكانيات مادته ومفرداتها في تشكيل العمل المسرحي ، والوعي بالواقع الماش وبمعطياته وبأبعاده وعلاقة هذا الواقع بالماضي وبدرجة الاتصال به ، ثم وعي الكاتب بدوره التاريخي في الكشف عن العناصر الحيوية والفعالة للتراث ، ورفض العناصر المعوقة لاستمرار الحركة وفاعليتها .

عودة خضره الشريفة ...واستلهام التراث الشعبي في التراث له مغزاه وانطلاقا من الإيمان بأن الارتباط بالجانب الشعبي في التراث له مغزاه الواضح بالنسبة إلى المسرح ، ذلك أن التراث الشعبي أكثر تمثيلا لروح الشعب ومنطقه وطرز تفكيره ومعاميره في تقدير الأمور ، انطلاقا من هذا الإيمان فقد لجأ المؤلف المسرحي عبدالله مهدي لصنع إبداعه المسرحي في عودة خضره الشريفة حيث عاد إلى التراث مستندا غلى نظريتين تمثل الأولى الوجهة النضالية للتراث ضد الشكل المسرحي المستجلب من الغرب حيث اعتمد على مسرح السامر .. ففي ص١١ " من النص المسرحي ، الديكور ، في ليلة مقمرة من ليالي الصيف يجلس على مدار الساقية مجموعة من الناس مختلفة الأعمار وقد لبست ملابس العمل والفلاحين في الأرض وذلك لتفريق الأرض لشتل الأرز بها ، ومن الأفضل إجراء العرض في الخلاء بعيدا عن خشبة المسرح ".

حدد المؤلف هنا طريقة العرض بالنسبة للمخرج المسرحي من حيث تصويره للمشهد المسرحي والذي يدور فيه الحدث ، فابتعد عن الخشبة الايطالية وحدد أيضا الشكل المسرحي وهوشكل المسرح الاحتفالي أو السام

أما النظرية الثانية : تمثل في توظيف هذا التراث مسرحيا بشكل يهز فكر الإنسان المصري والعربي لحثه على مواجهة كل أشكال السلبية والتقهقر ، وقد استعان عبدالله مهدي بأسلوب مسرح السامر وسمر الريف ومفرداته لتحقيق وجهة نظره هذه لكن إلى أي مدى استطاع تحقيق ذلك هو ما سوف نقف على بعض منه خلال فرامتنا لمسرحيته

عودة خضره الشريفة "

أولا: استطاع عبدالله مهدي أن يتحرر تماما من التجربة التاريخية كما دونت أو رويت أو تغنى بها الزجالون ، وعاش التجرية الواقعية بكل ما تحمل من مآسي وأحزان مستعيدا فقط من روح الماضي ليعبر عن جوهر الواقع فلا تعوزنا الفطنة الشديدة لإدراك أن المؤلف وصل بهذا العمل إلى مستوى المواجهة مع التراث أو الاتصال أو الانفصال .. وهذا ما سوف نقف على حقيقته من خلال السطور القادمة.

تطالعك من أول وهلة صورة الغلاف الذي هو عبارة عن لوحة زيتية معبرة عن الريف المصري بنخيله وبيوته وبقعة بيضاء ( كالفانوس ) وإذا دققت النظر سوف يكون على شكل قطار يتجه إليك ليصدمك ، هذا القطار هو الزمن الذي يأتي بمشكلاته وهمومه ، ونأتي إلى الإهداء ص٧ إلى رمزين شامخين من رموز الشجاعة العربية الأصيلة الفارس / عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية .والإعلامي الكبير حمدي فنديل وإلى الشعبين الصامدين العرافي والفلسطيني . وجاء بلقب الفارس وهذا اللقب من تراثنا الشعبي الأصيل ، الذي

كان يطلق على أبطال الملاحم مثل عنترةبن شداد . أبو زيد الهلالي.

وكنت أتمنى أن يأتي بلقب لحمدي فنديل من التراث الشعبي وأيضا لقب من التراث الشعبي إلى الشعبين العراقي والفلسطينيُّ ، هذه الإهداءات جعلت لي مفتاحا لفهم النص المسرحي من اول كلمة في التشخيص .

أما شخصيات المسرحية فهى إحدى عشر شخصية تتنوع في وظائفها وملابسها وقد وصفها وصفا دقيقا من حيث السن والمؤهل وهذا جعله يخضع إلى المسرح الاجتماعي والذي يهتم بالتفاصيل الشخصية ويهتم بالدراما الأرسطية.

والمسرحية تقع في ثلاث فصول ولا أعرف لماذا الإصرار على ثلاث فصول علما بأنها تقع في ليلة مقمرة واحدة لا تستمر أكثر من ١٢ ساعة ، أي الأحداث في مكان واح-د وزمن محدد ، والشخصيات ثابتة ليس بها تطوير إلامن خلال الحوار والتشخيص وتعليقاتها على التشخيص .

استفاد المؤلف من المسرح الاحتفالي أو السامر وجعل النص المسرحي يدور في هذا الفلك حيث نبد المؤلف تقاليد الدراما الغربية بمفهومها الأرسطي والعودة إلى المنابع المصرية الشعبية بهدف خلق مسرح مصري أصيل شكلا ومضمونا ، والواقع أن الفلسفة التي يقوم عليها هذا الاتجاه يمكن قبولها نظريا ذلك أن المسرح كوسيط فني ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالدراما بشكلها الأرسطي ، وهذا ما يؤكد عليه المؤلف الدكتور / عبد الحميد يونس بقوله أن من الخطأ البين أن نتصور الفن المسرحي عبارة عن ذلك الشكل المعروف في الأدب بالدراما ولأن التعبير الدرامي مقصور على الكلمات والعبارات الموزعة على الشخوص في صورة الحوار أو المناجاة أو التعليق الجانبي على المواقف والأحداث ... وعلى ذلك فلا داعضرورة أن يقسم النص إلى ثلاث فصول.

المشاكل الاجتماعية التي طرحها النص:

طرح النص المسرحي كثيراً من المشكلات الاجتماعية التي من وجهة نظري أن كل مشكلة بها من الممكن أن يكون لها نصا مسرحيا خاصا بها ، فمثلا " الزواج العرفي - الهجرة - الغزو الثقافي - الصراع الإسرائيلي - سيطرة أمريكا على العرب " لكن المؤلف كان يطرح المشكلة دون التعمق فيها ، أسبابها ، وإسلوب الحل ، فكان الطرح يأتي عن طريق الحوار ففي ص١٧ .. يعلق على الغزو الثقافي من خلال تركيب الدش :

( عواد : لسه بدري يا به ...الدشاش مش متخليهم يزهقوا

الزاوي : دشاش ايه ؟

عثمان : دي ماليه سطوح العمارات في القاهرة يا خويا وبلدنا شفت فيها خمسة ولا سنة .

الزاوي : هي بتعمل إيه ..؟

عثمان : بتخلّي التليفريون يجيب الأجانب وهمه سايحين على بعض ). ويأتي بعدها بالحل الذي يراه المؤلف مناسبا ، وهو في وجهة نظري لم يطرح المشكلة بطريقة عميقة ولا أيضا أقل .. لأنه يريد أن يطرح أكثر من مشكلة أخرى ففي ص١٨٨.

(الزاوي: يا ستار . يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف

عثمان : وبعدين .دا لو حصل حنضيع

مجاهد : ممكن يا عمي ما نضيعشي ولا حاجه .

عثمان : إزاي يا مجاهد ؟

مجاهد : نفهم دينا ونتمسك بيه صح

عواد مقاطعاً: وبرضوا عاداتنا وتقاليدنا .. لازم نتمسك بيها ونحافظ عليها .. ثم لا ينسى أن يفكرنا أننا في المساء وما زلنا نتسامر بالحديث عثمان : أمك وهدى وآمال جايبين الأكل هناك أهم

عواد : كويس .. الواحد جاع

مجاهد: .. دا الواحد ما يتعشاش في الجو ده خالص . )

ثم يدخل المؤلف على مشكلة أخرى وهي مشكلة أستيراد الغذاء من امريكا والفرق بينه وبين الغذاء المصري ويتطور الحديث ليدخل

المشكلة الأهم وهي سفر ممدوح إلى العراق وبطرح موضوع سفره إلى العراق باحثاً عن فرص عمل أفضل بعد حاربه المفسدون بالقرية ، فراح يتحدث عن العراق وما جرى فيها .ففي ص٢٢

مجاهد : هو بيحب العراق

عواد: والله العراق تتحب .. الناس بتروح العراق بميت جنيه ولا عقد ولا عشر تلاف جنيه

آمال : خسارة اللي بيحصل للعراق ده .. اتفق عليه كل الشياطين .. الأطفال عماله تموت ولا حد سائل

نوال : إذا كان أخوه العربي مش سائل ) . ثم يتطرق الحوار بعد ذلك إلى مشكلة خريجي الجامعات وتعيين الأوائل من أصحاب السلطة فقط . . ففي ص ٢٤ :

( مجاهد : دلوقتي التعيين في أي حاجةبتتعكم فيه حجات كتيره . عواد : يعني واحد زي مجاهد .. المفروض يتعين في وزارة الخارجية .

وفي ص٢٥ يعود بنا ويهرب إلى التراث الشعبي لحل المشكلة ، أي اعتمد على التراث الشعبي بعد خمس وعشرون صفحة من طرحه لبعض المشاكل ففي ص٢٥٠ :

عواد : كان حيخلينا نتسامر وكل واحد عنده حدوتة حيقولها .

هدى : ولاد عمك يا عواد كلهم بيموتوا في التراث الشعبي ..

تم يختارون حدوتة خضره الشريفة لتجسيدها ويبدأ في التغيير في الحدوته ص٢٦

عواد : فاهم قصدك يا آمال عشان كده بصفتي مخرج العمل وواحد من أبطاله لازم اللي يدخل معانا السامر يغير ويبدل في الحدوته

مجاهد : مدام هَنْفير يبقى فيه شخصيات جديدة حتدخل في الحدوته

وأن من حق الفنا المثقف الحديث أن يتدخل بالتعديل والتبديل في صياغة ما يقتبسه بشرط أن يكون هذا التعديل أو التبديل نتيجة خبرة فنية واحتياجات ثقافية محدثة والعمل من بدايته إلى نهايته هو عمل منسوب إليه أصلا وعلى ذلك استطاع عبدالله مهدي أن يوظف سيرة خضره الشريقة لاحتياجاته الثقافية ففي ص٢٨

نوال: بأسى " مش عارفه ايه اللي جرالك من ساعة ما تجوزت زبيده في حسيقتان

مفرح وسبقتك عواد : ثائرا " زبيدة إيه وزفت . ما أنا كل يوم متجوز واحده ( يقف

التشخيص ) الزاوي : يبقى يتجوز عرفي .. عواد : ( يخرج عن الشخصية ) طبعا كتير من زملائي في الكلية متجوزين عرفي

مجاهد : الموضوع ده انتشر قوي ...

فجاء بمشكلة الزواج العرفي وأيضا موضوع الخصخصة ..

ولكن لي ملاحظة وهي الشخصيات التي تشخص ، كان من المفروض يسميها باسم التشخيص نفسه فمثلا عواد الذي يشخص جابر كان المفروض أن يكتب جابر وليس عواد وعندما يقف التشخيص ، الحوار يكون على لسان عواد وهكذا باقي الشخصيات حتى مساحة التشخيص قليلة جدا وبعدها يرجع إلى عرض المشاكل وحلها عن طريق الشخصيات الأساسية وهذا يعمل على اختلاط الأوراق بعضها ببعض ،

ويستمر التشخيص (خضره الشريفه) ووضع بعض المشاكل وهي كثيرة جدا جدا لا يتحملها أي نص مسرحي وتشعب هذه المشكلات من صبغتها المصرية إلى المشكلات العربية فالقضية الفلسطينية والتعصب المديني والمخدرات، أي وضع مشكلات المجتمع المصري والعربي، وأيضا يستمر هذا الحوار خلال الفصل الثاني والثالث بنفس المنوال السابق، ويقف تطور الشخصيات الرئيسية كما سبق أن تحدثنا بالتعليق فقط على سيرة خضره الشريفه ومشاكل المجتمع المصري والعربي ...ففي ص٥٢٠:

مجآهد : والعمل يا شريفه

آمال: الشعب كله يا مولاي مفروض عليه ينضف بلده من مفاسدهم ، كل فرد من الشعب لازم نفرس فيه المقاومة والصمود ضد كل اللي حيمس شخصيته واستقلاله .

مجاهد : أي حد يثبت انه تعاون معاهم حا عاقبه

آمال : المفروض يا مولاي .. نعرف الأول الحاجات اللي ساعدت في دخولهم جوانا .. الشعب كله لازم يتحمل المسئولية .

أما الفصل الثاني:

نفس الديكور ونفس الشخصيات ولكن ينضم اليها شخصية ممدوح الراجع من العراق والذي يبدأ في الحديث عن العراق وما حدث لها ويدخل معهم في السامر.

وهنا في هذا الفصل يبدأ في طرح مشكلة الأمة العربية ففي ص٦٦ ، ص٦٧ ، ص٦٨ :

عواد : نبدا في مشهد المواجهة بين آمال ( خضره الشريفه ) وكبير الكفرة ( ممدوح ) بثلاث تصفيقات

ممدوح: من التقارير التي وصلت لي .. اتخيلت انك دميمة .. أول مره

```
أتوقع غلط
                              آمال : دايما انت بتغلط في توقاعاتك
                        ممدوح: باین لسانك زالف شویه یا خضره
                            آمال : بسخرية ) تقاريرك بتقول كده
                 ممدوح: ليه بتحاربينا .. ليه بتحاولي تدمير خططنا
        آمال : خططكم كلها شيطانية .. عايزه تدمر الدنيا وتبلعها
ممدوح : ربنا خلقنا عشان نكون أسياد .. ليه ما نحافظشي على
                   آمال: عشان كده بتدمروا كل حاجه كويسه
                                       ممدوح: وايه اللي دمرناه؟
                                       آمال : حاقولك ايه ولا ايه
                                    ممدوح : قولي اللي انت عايزه
ىمال : هو تدميركم تاريخ الأمم وتشكيكم في أي قيمة محترمة
ر ــ يرـــم ــ مريح اممم وبسكيكم في اي قيمة محترمة وفرض عاداتكم وتقاليدكم على الدنيا كلها مش تدمير ...من حقنا أن نحوش عن انفسنا ..
                       ممدوح : يعني كل حاجه حتقدري تقاوميها
                              آمال : لأ .. كل حاجه نقدر نقاومها
ممدوح: ماشي يا خضره .. تقدري تقاومي التطرف .. المحدرات ..
            الكتب والمجلات الخليعة .. الفساد .. الرشوة ... قولي أزاي )
ومن رأيي ان هذا الحوار هو حوار خطير جدا وهو المسرحية كلها ،
واستطاع المؤلف أن يعبر عنه أحسن تعبير وهو حوار يدل على فهم عميق
      للوضع الراهن واستخدامه للموروث الشعبي لكشف هذا الوضع .
ولا ينسى الكاتب ان ينهي مسرحيته بالسعادة والفرح والهناء ففي
الزاوي : يبقى كلامكم صحيح يا اولاد .. لازم نقف على كل حاجه
                                          حلوه فاضَّله بينا ونقويها ..
                                    عثمان : ده أول سامر حيفيدنا
                                الزاوي: عايزين نجوزك يا ممدوح
                                         ممدوح : لسه بدري يا با
الزاوي : بدري من عمرك .. لا بدري ولا حاجه يا بني .. شقتك موجودة
ولو زنقت خالص وما لقيتش شغل يبقى اسرح في أرضنا .. بقولك ايه ..
                                       ایه رأیك في هدى بنت عمك ؟
                    وتنتهي المسرحية والمجموع يردد في صوت واحد
                          الله ..الله يا بدوي ... جاب اليسرى ص٧٠
```

اللغة

استطاع عبد الله مهدي تكثيف اللغة التي جاحت بالفلاحي وغرق في المحلية الريفية ، أعطى الصدق الفني لهذه اللغة والصدق في العمل المسرحي ، وعندما يدخل في التشخيص كانت الغة العامية ، إذا استعمل لغة الأرياف في محليتها ، تلك اللغة العامية أعطت انطباعا بالموروث الشعبي وتداخله في النص المسرحي

وَأَخْيِرا فَإِنْ العملية الفنية في استلهام التراث الشعبي تهدف إلى الكشف والإضافة بأحدث الأساليب والوسائل الفنية عن القيم الجمالية في الإبداع الشغبي ، فهي عملية إبداعية جديدة تكشف في الوقت نفسه عن القيم الفنية الكامنة في المروث الشعبي ن كما طبقها عبدالله مهدي في هذا النص السدد،

في هذا النص المسرحي وهو أمر لابد من الإصرار عليه وتكراره لتنطلق القدرات الخلاقة المواعد عن الإصرار عليه وتكراره لتنطلق القدرات الخلاقة الواعية في تقديم مثل هذه النصوص المسرحية في أكمل صورة تتوازى فيها الحداثة في إطار فني يجمع بين الخبرة الفنية المحدثة والمعرفة الثقافة الواعية بمضامين وأشكال الإبداع الشعبي الأصيل.

الثقافية الواعية بمضامين وأشكال الإبداع الشعبي الأصيل . وتعد هذه القراءة السريعة للنص المسرحي " عودة خضره الشريفه " للمؤلف عبدالله مهدي التي زخرت بالعديد من الصور والمادة التراثية الثابتة في البيئة المصرية والعربية الصميمة ، والتي لم يتسع المجال لحصرها ..

اقول انها السبيل الوحيد لخلق هوية مسرحية متميزة في قالبها الفني لتعبر بحق عما يختلج في انفسنا لا عما يختلج في نفوس الآخرين من خلال الاستفادة والاستعانة عن قناعة وصدق بهذا النبع الفياض من تراثنا المتميز بنكهته الخاصة وخصوصيته الشديدة

## المصادروالمراجع:

عودة خضرة الشريفة عبد الله الهادي ، مسرحية بالعامية المصرية ميئة قصور الثقافة ...
ميئة قصور الثقافة ...
الحديث .. مجلة الفنون الشعبية ...عدد ۱۹۸۷ ... مباة قصول الحديث ... مجلة الفنون الشعبية ...عدد ۱۹۸۷ ... المجلة قصول ... مجلد ۱ ... العدد الأول ... اكثوبر ۱۸ البيئة العامة للكتاب ۱۹۸۰ ... مصطفى رمضان ... توظيف التراث ... إشكالية التأصيل في المسرح العربي ... عالم الفكر ... المجلد ۱۷ ... العدد ٤ ... وزارة الإعلام ... الكويت ۱۹۲۷ ... العدد ٤ ... وزارة در عبد الحميد يونس ... الحكاية الشعبية ... كتاب الجيب ... العراق ... الفولكاور والتراث ... عالم الفكر ... المجلد ال/١ ... العدد الأول ... وزارة الفعلام ... الكويت ۱۸۸۱ ... المجموعة كتاب ... ملف الدراما والتراث الشعبي .. م المسرح ... عدد مجموعة كتاب ... ملف الدراما والتراث الشعبي .. م المسرح ... عدد مثوقي عبد الحكيم . دراسات في التراث الشعبي .. مكتبة الأسرة فاروق خورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي .. مكتبة الأسرة واروق خورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي .. مكتبة الأسرة ... ٢٠٠٥ ... وروقة خورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي .. مكتبة الأسرة ... وروقة خورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي ... مكتبة الأسرة ... وروة خورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي ... مكتبة الأسرة ... و وروقة ورشيد ... الجذور الشعبية للمسرح العربي ... مكتبة الأسرة ... و وروقة المسرح العربي ... مكتبة الأسرة ... و وروقة ورشيد ... المختورة الشعبية الأسرة ... و وروقة ورشيد ... الجذور الشعبية المسرح العربي ... مكتبة الأسرة ... و وروقة وروق

شوقي عبد الحكيم - تراث شعبي - مكتبة الأسرة ٢٠٠٤

## (٦) عبد الله مهدي ومسرح مصرى صميم دا حسين على محمد

مسرحية "عودة خضرة الشريفة" للأديب عبد الله مهدى هى الخامسة له فى قائمة مسرحياته المنشورة . بعد أن أصدر "إضراب عمال الجبانات" 1994م ثلاث مسرحيات قصيرة . "عودة أصحاب الرؤوس السود " 1999م مسرحية في ثلاثة فصول

عبد الله مهدى أحد الأصوات الجادة التي يرجى من ورائها الخير عبد الله مهدى أحد الأصوات الجادة التي يرجى من ورائها الخير الكثير في حياتنا الأدبية ، والمسرحيات السابقة مسرحيات تاريخية تستلهم التراث المصرى القديم ، والسومرى لمواجهة قضايا الواقع ، ولكنه في مسرحيته الخامسة "عودة خضرة الشريفة" اختبار العامية أداة . ومواجهة قضايا الواقع من خلال مسرح مصرى صميم ، يذكرنا بمسرح نعمان عاشور ، وسعد الدين وهبه ومحمود دياب .. وإن كان له صلة بالأخير من حيث التجريب ، واستخدام السامر المصري والحكاية

... هو يقيم السامر ليتغلب على وحدة الإنسان المعاصر. فكأنها رحلة في الزمان لاستعادة زمان جميل مضيء ومن خلال هذه الاستعادة تسوقه فناعته السياسية من خلال حوار مقتر.

عثمان: رغم الشقا .. كنا بنحب ليالى الساقية قوى .. الملقة كلها بيسهروا مع بعض منتظرين مجيء المية في الترعة . وكانوا بيسلوا بعضهم بالسمر .

الراوى: ولما يحسوا بمجى المية ينفض السامر. ويغرقوا فى الشقا . مجاهد: دلوقتى كل واحد بيجر مكنته وبييجى يدورها ساعة ولا التين لحد ما يخلص ويسحبها ويمشى .. كل واحد بقى عاش لوحدة .

فكان السامر في هذه المسرحية عودة لأيام زمان . ومحاولة للتغلب على الوحدة وقد استطاع عبد الله مهدى أن يستلهم التراث من خلال توظي ف حكاية خضرة الشريفة في قالب فني مقتدر . يذكرنا بمحاولات محمود دياب "ليالي الحصاد" ويوسف إدريس "الفرافير" .. وغيرهما في إيجاد مسرح مصرى له خصائصه المتفردة عن المسرح الغربي . . . ومن خلال توظيف الحكاية استطاع أن يناقش إنفراد أمريكا بقيادة الكون وتدمير ثقافاته .

سنون وسير —— . لا مسرحية بدون حوار ، والحوار عنصر أصيل في المسرح ، وقد استطاع عبد الله مهدى أن يسوقه ببراعة ، ومن تجلياته . عثمان (ببشاشة) : فاكر زمان يا زاوى ؟ الزاوى : الله يرحم اللي فكروا في السد . ويتوم .

مجاهد : الله يرحم كل حاجة عملها .

عثمان : كفاية اللي حصل للقطاع العام . والستاجرين .

عواد : العنيا مش بتقف .. يعني السقية زمان زي دلوقتي . الزَّاوي الْأَطْبِعا . زمان كنا نتعلق في الطُّنبُور بالأسبوعين عشان نغرق الفدان ده.

الحوار يسيرقى المسرحية سيرا حسنا حيث يدفع الأحداث ويلقى الضوء على أشياء ضرورية يحتاجها البناء المسرحى.

تناولت المسرحية تلاحم جناحي الأمة (مسلمون ومسيحيون). وخيانة ما يرى غير ذلك .

سيدهم (ثائرا) : دول ناس خونة \_ أكيد منبعين لأعدائنا .

الزَّاوي (بتامل واستَّغَراب) : طول عمرنا عايشين سوا .. لو نزل واحد غرب بلدنا ما يقدرش يميز دا مسلم ولا مسيحى .

آمال : انتوا عارفين مش بيقدر يميز ليه ؟

غطَّاس : عادى .. ناس بيتكلُّم والغَّة واحدة .. عاداتهم واحدة .. تقاليدهم واحدة .. طموحاتهم واحدة .

كَانْ مِّن الأفضل أن تكُونَ المسرحية في فصل واحد بدلا من ثلاثة فصول وذلك لعدم وجود انتقالات زمانية وبقاء النظر كما هو في الفصول الثلاثة كما أن فيها سمات مسرح الفصل الواحد الشئ الكثير . حيث الاهتمام بالحدث ، ووحدة المكان والزمان . وعدم تعمق الشخصيات إلا بقدر مشاركتها في الحدث والصراع

رغم ذلك فإن مسرحية "عودة خضرة الشريفة" تضع عبد الله مهدى بقوة واقتدار . وأحدا من كتاب المسرح المصرى الذين لديهم الرؤية . يمتلكون الأداة وعلى مخرجي المسرح المنقبين عن النصوص الجادة أن يلتقفوا هذه المسرحية كفيرها من إبداعات (عبد الله مهدى) المسرحية في وجه محاولات طمس هويتنا

•

المبحث التطبيقي الثاني

دراسات في الشعر

أولا:شعرالفصحي

ثانيا:شعرالعامية

·

,

1778

# قراءة في ديوان «تنهدات الريح» لا محمد سليم الدسوقي

# بقلم: عبدالمنعم عواد يوسف

أقرر - بادئ ذى بدء - أن صاحب هذا الديوان معمد سليم الدسوقى شاعر له بصمته الإبداعية الخاصة التى تميزه عن غيره من الشعراء ، فأسلوبه له علاماته التى ينفرد بها : معجماً وتراكيب ، كما أن له طريقته الخاصة فى رسم الصورة الشعرية ، ورؤاه الإبداعية لها منطلقاتها التى تتطلق منها محلقة فى سماء الإبداع.

ومحمد سليم الدسوقي يحقق في كل ديوان نقطة انطلاق إلى الإمام، بحيث يتجاوز في الديوان الجديد المستوى الذي بلغه في الديوان السابق.

وهذا ما لمسته بنفسى من خلال متابعتى النقدية لإصداراته الشعرية ، حيث المس فى كل ديوان جديد ما لم أقف عليه فيماً سبقه من دواوين. وقفة مع الظاهرة الموسيقية فى الديوان:

يضم الديوان عشرين قصيدة تتوزع على البحور التالية: المتقارب: وتعزف على موسيقاه احدى عشرة قصيدة ، أى اكثر من نصف قصائد الديوان ، تسع قصائد منها تجرى على النسق التفيلي ، واشتان تنهجان النهج العمودى ، والإحكام العروضى واضح في سائر القصائد ، كما سأوضح فيما بعد.

البسيط : وتأتى تُلاث قصائد من هذا البحر اثنتان عموديتان ، وواحدة تفعيلية.

الخبب: وتجرى على موسيقاه ثلاث قصائد تتخذ النهج التفعيلى، وتتبقى ثلاث قصائد واحدة منها من ( الرمل ) هى : عيون فوضوية ، والثانية من ( الرجز ) هى : (خجلى أنا ) والثالثة من ( الكامل ) هى ) أغنيتان للربع ) .. والقاصائد البثلاث من النسبق التفعيلي. وتنبئ هذه الإحصائية عن أن شاعرنا أميل منه إلى النظام العروضي

التفعيلي ، عن النظام العمودي ، حيث يستخدم التفعيلي في سنت عشرة قصيدة من قصائده العشرين ، بينما يتوسل بالنظام العمودي في أربع قصائد فقط ، وهذا بالطبع نابع من المنطلق الحداثي الذي تصدر عنه تجاريه الإبداعية ، والنظام التفعيلي اكثر طواعيه لهذا المنطلق من البناء العمودي للقصيدة ، حيث يتيج للمبدع حرية أرحب في التعبير عن رؤاه الإبداعية بما يوفره من مرونة في صياغة الجملة ، وثراء في الدلالات التعبيرية ، وتكوين الصور الموحية والإحكام الموسيقى وقوة السيطرة على البناء العروضي متحقق في النسيقين العمودي والتفعيلي ، وسأكتفى بالإشارة إلى نموذج من الشعر العمودي ، وآخر من الشعر

يقول في قصيدة "فبوحي" وهي من "التقارب" اشيحي بوجهك أو لا تشيحي/ فقد باح بالعطر همس المسوح/ وصرصرت الريح نجوى الروابي/ وعبقت الروح شجوى سفوحي / أريجك .. لكن أريجي مباح / وعطري لعطرك فلتستبيحي / غداً تقرئين الذي في كتابي / وتسترجعين الذّي في ضريحي / تبوّح الليالي الضواري /

وانت على نجوة في الصواري فبوحي . بناء موسيقي محكم . والتزام بقافية إلحاء ، دون أدنى تعمد أو تكلف بحيث تأتى القافية في محلها تماماً محققة ثراء دلالياً لما أراد

الشاعر أن يعبر عنه بدقة واقتصاد.

والنموذج الثاني من النسق التفعيلي. انظر فصيدة " العين تختلي " وهي من بحير " البسيط" وبرغم أن شعراء التفعيلة لا يستخدمون هذا البحر ، لأنه من البحور الركبة " مستفعلن فاعلاً مستفعلاً فعلوا " ، ويستخدمون عادة البحور الصافية التي تتركب من تفعيلة واحدة ، إلا أن شاعرنا استطاع أن يركب هذا المركب الصعب ، ويستخدم بحراً مركباً في قصيدة تفعيلية ووُفق في ذلك إلى حد بعيد.

قلبي بقلبك لائذ ولج / فالحب يا حلوتي كأسان/ خالية من المراتع/ والنشوى بدات الحسى / جابية من المواجع / والشطآن تعتلج / تعطر الدفء / والأحضان حانية/ على المرافئ / والفيطان تبتهج / عين بعين وموال بموال / وأغنيات الصبا في الصبا والقيل والقال / دفَّى على القلب دفات منغمة / وغن لي منا شئت فني حلى وترحال شرقت في العينين أو غريت في النهرين / لا ألوى على شيء هنا ، شيء هناك سوى ظل ظليل / شئت رسمى أو انشئت تمثالى / وفي غلو المرايا .. الزوايا .. قطرى عبقاً / من الحنان .. ومن نسريني الحالي، هناك ظاهرة موسيقية اخرى تستلفت النظر في هذا الديوان هي ظاهرة الموسيقى الداخلية ، وهي أشبه بما كان يعرف في المصطلح النقدي القديم بـ "الترصيع" والذي يقوم على وجود قواف داخلية في النص الإبداعي ، تؤدى وظيفتها الايقاعية اثراء للمحتوى وتأكيدا للدلالة.

ولا بكاد نص من نصوص الديوان يخلو من هذه الظاهرة الفنية ، بيد أننى ساكتفي بعرض بعض نماذج لها.

في قصيدة " عاشق السوق " يأتي هذا المقطع:

خدوا الونى من هنا والريح والراحا / خدوا الجنبي والسنا والسهد والساح / خذوا الأغاني ، الأماني ، الشعر صداحاً / فهاك نصفي ووصفى .. معزفى ناحا

انظر: الونى - من هنا - الريح والراحا - الجنى والسنا - الأمانى ، الاغانى - نصفي ووصفي

ولاحظ أيضاً هذا المقطع في قصيدة " تنهدات الربح" قال الحاكى: ليس لدى/ القرصان دوائر غير الدائر / وأنا في السجن أنا في الخدم سؤول أنفث كالبركان الفائر.

أقبض يا سياف الثمن الجائر

انظر الكلمات: دوائر، غير الدائر - السجن، الخدم- الفائر، الجائر

ونموذج آخر يأتي في قصيدة " أروى والحكاء"

يا سيدتى أروى نبا جاء على أجنعة الشوق ، التوق . ودوى في قريتنا ، في / لجننا / في أنحاء العالم واللا عالم / ان الحاكى طلع على أنواء القرية / في سحتوت الليلة في كهنوت الأبق / يهدر بيت الشَّاكي بيت الباكي / يخرس في ارواء الظل ، الطل دعاك تأمل الكلمات: الشوق التوق - قريتنا - لجننا - العالم ، واللا عالم - سحتوت ، كهنوت - الشاكى ، الباكى - الظل ، الطل مقطع آخر يرد فى قصيدة " أيا صادية: "

تعالى نسافر في هسهسات الجليد / الجديد / وقبل طلوع الشتاء الوليد / نخبئ بيناً صغيراً / نضيراً على ضفة الحـ ندفئه بالشموس التي زقزقت للمحار / طوال النهار

لاحظ الكلمات: الجليد ، الجديد ، الوليد / صغيراً ، نضيراً / الحار/ النهار

أكتفى بهذه الأمثلة ، مع الإشارة إلى وجود عشرات مثلها في

المديوان؛ مما يؤكد حرص الشاعر على استخدام هذه الظاهرة وقفة مع المحتوى:

اذا تجاوزت الظاهرة الموسيقية إلى المحتوى سنرى أن التجرية الوجدانية المتصلة بالحب والعاطفة والعلاقة بالأنثى تشكل المشترك الأعظم في محتوى قصائد الديوان ، ففيه ست عشرة قصيدة تدور حول هذا المحور التعبيرى ، بينما تخرج أربع قصائد فقط عن هذا الاطار . وهذه القصائد هي : عاشق السوق ، تنهدات الريح ، أروى والحكاء ، أيا زهرة الكسنتاء

فى القصيدة الاولى " عاشق السوق " أرى أن الشاعر يرمز للحياة بالسوق وما تجرى به من ممارسات ، وعلى هذا التفسيريكون عاشق السوق هو الانسان بمكابداته في الحياة ، والوان الصراع التي يخوضها فيها ، وما يعانيه من آلام ، وما قد يصادفه من أفراح قليلة ، وسط هذا الك م الهائك لم ن المعاناة في السوق: كانت هنا . كانت فناديلى/ وصوحت دونها عينى ومنديلى / على الجداول كنا/ نصطلى طربا / وفي الخمائل كانت تستبي جيلي / هذى الدنانير ما عادت دنانيرى / ولا نعيم الصبا يرجى لتصبيرى ولا التي في هواها شفها نزق / فاومات تمتطى دنيا / اساريري / الشأن بالــشأن إلا والــه طــرب / والأمــر بــالأمر إلا عاشــق الكــ والقصيدة الثانية هي " تنهدات الربح " وهي قصيدة رمزية برمز فيها الشاعر إلى ما يقع في عالمنا اليوم في الوان المظالم ، يستوى في ذلك المظالم التي يتعرض لها المواطن العادى ، أو تلك التي يتعرض لها أبناء الشعوب المحتلة الذين يعانون تحت سيطرة محتليهم وغاصبي ارضهم دون حق ، والشاعر يتناص في هذه القصيدة مع كثير من حكايات كليلة ودمنة ، وما يدور فيها من وقائع للحيوانات المختلفة ، والتي نعرف ان مؤلفها ، الذي روى أحداثها على السنة الطير والحيوان وما يحدث لها من ألوان المظالم ، كان يرمز إلى كثير من المظالم التي تقع للناس في

مسن بركسان الليلسة فسي/ الزنزانسة/ صساح المسدنب. اللامسدنب / يا مولاى هدا حيف / قلبت / وإنس أرفض. حيف المرهب والمستوزر ، والمستقطب / وغدا أرفع أمرى في دائرة أخرى غسير / دوائسسر هسسدا المسسدهب / ذاك الملعسب. والقصيدة الثالثة التي تخرج عن

المحور الوجداني هي قصيدة أروى والحكاء " وفيها يستدعي

الشاعر الحكاية التراثية عن الذئب والحمل والتي ترمز إلى تعدّي الأقوياء على الضعفاء في كل زمان ومكان ، والتي يمكن أن تفسر على ضوئها ما يحدث من تعديات العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

قال الذئب الأحمق / كنت تعكر صفو الماء على / ومثلك يعرف أنى أكره لون الماء / الأورق / قلت : وكيف أعكر صفو الماء عليك / وأنت القابع فوق الماء / وأنت الأسبق/ قال الأحمق : كنت تفكر كيف تعكر / قلت : فهذا سرف في الأقوال وفي الأفعال وخرف لا الفاه يصدق. / قال الأحمق / كان أبوك العام الفائت عق أبى وادار المزلسق/ قلست أبسى يرحمه الله .. أبسى قسد مسات وفات لمثلى / قال الأحمق / إنى أعشق لحم الضأن وشحم الضأن وأعشق ..

وقدرة الشاعر على توظيف التراث في مثل هذه الحكايات ، وإقامة تناص بينه وبين ما يجرى في حياتنا المعاصرة أمر لا مراء حوله والقصيدة الرابعة والأخيرة التي تتجاوز المحور العاطفي إلى محاور التعبير الشعرى الأخرى هي قصيدة "أيا زهرة الكستناء " وفيها يصور الشاعر بعض ما يقع في حياة المترفين من الريائنا ، من مظاهر البذخ والسفه وانعدام الحياء . يقول في المقطع الثالث من هذه القصيدة: ويمضى الدليل على مسرح الشوط والمهرجان وصوت كليل يعربد فينا ويمضى الدليل على مسرح الشواء وشخم الشواء وصبو الجمان كلوا بالهناءة لحم ، الشواء وشخم الشواء وصبو الجمان كلوا بالشفاء فموسمنا للحداء ابتدأ وموسمنا للغناء ابتدأ وتخطر عارضة للثياب تميس على لجة في الذهاب ، الإياب على فرجة ، فسحة في الكساء فما الرأى .. يا زهرة الكستناء.

ولكى تتم المفارقة يختتم الشاعر قصيدته بهذا المقطع الذى يقدم صورة من حياتنا نحن أبناء هذا الشعب المكافح ، وبهذا الختام يتعقق مغزى القصيدة من فضح حياة هذه الطبقة المترفة وكشف مغازيها، فأيسام أمسى طواهسا الرحيسل ونامست حسديقتنا فسى الهديل وهدمه أمى على عهدها في الغسيل خذيها أيا زهرة الكستتاء وقومي على أمرها في الوفاء وضمي إليك دثار الحياء نضار الحياء فتلك أرومتنا في العلاء فما الرأى يا زهرة الكستتاء والحديث عن المحور الوجداني ، وما يتعلق بالتجرية العاطفية في الديوان : شوقا وهياما وصدا ولقاء ، وجفوا واقبالا .. يطول ، وحسبي أن اقف أمام بعض صور هذه التجرية التى تستاثر بست عشرة قصيدة من قصائده العشرين ، انظر كيف يرسم صورة بديعة للقائه بمن يعشق في

هذا المقطع من قصيدته (الا اوردى) أصلى لأجلك منذ التقينا على ريسوة السسفح فسى الليسل واللي ليونسو الينسا ونجمات عش الهوى في سفور ، حبور ، خدور تبعثر في الساح حيناً فحينا ويجرى السهاد إلى مقلتينا فحينا النجيمات في ساحهن ثريات عرس وراء المكان وراء الطبيعة والمهرجان وراء التمني ونحن على عتبات السنون الأوالي نغني بسلا ابجسديات عسرف وفن بسلا مخمليات عسرف ودن كانا .. وإنا.

وهذه دعوة للقاء يبثها الشاعر من خلال قصيدته الجميلة " دارة الحى " " يقول فيها:

هيا لبيتك ، للأحباب نجواك زفى على دربنا المعشوق رياك ونفرس الحب في شطيك نرجسة / نشوى تفوح على أفتان نعماك ونفرش البيت وردا طاب مغرسه / وطاب في الليلة الجلى هداياك فحسنيات الجوى والحب ما عرفت/ لحن الهوى للهوى والقرب لولاك

وإذا كان فيس وليلى فى التراث العربى رمزين للحب العذرى الخالد، فإن الشاعر يجعل من نفسه فيسا فهل تكون فتاته هى ليلى العامرية ؟ يصور الشاعر ذلك فى براعة وصدق فى قصيدته البديعة " أنا فيس .. هل أنت ليلى ؟ " فيقول:

أنا قيس ياجنة المستهام / وبوح الغمام وطوق الحمام وتوق العمام وتوق اليمام ويا كبرياء الصدى / وقيس أنا / ظللت بأرض النخيل ، الظليل / زهاء ثمانية في الزمان ، الأمان العصى ، الردى أعانق في جنتى دمدمات الرياح ، النواح أغازل صلصلة في البطاح ، البراح. اداعب ليلى على فرجة في السياج / تدور .. أدور

وأخطف من شاطئها/ الورود الشرود / وأخطف من رافديها بدو الندى فهل تأذنين إلى خافقى/ يستريح بريج / يحط الحمام على هدبه مسهدا وتعبيراً عن رغبته في طهر محبوبته ونقائها وبعدها عن مواطن الزلل يقول في قصيدة بعنوان " فراشة أنت " ورمز الفراشة في غير حاجة إلى تأويل: وإن كنت أخشى عليك .. أيا حلوتى / من ظنون الحريق ، جنون الحريق أخشى عليك الفتون التي تبتذل / وأخشى عليك صيال البريق ، صليل البريق.

ويوصد الشاعر أبواب عالمه الشعرى الجميل فى هذا الديوان بقصيدة يختم بها قصائده فيقول " وأوصدت بابى: " وكونى ، كما تشتهينى أب حلوتى ، أن تكونى فعطرك يخطر فى جنتى وفتونى

رايتك في الحلم صبراً جميلاً وشفتك في الكرم ظلا ظليلاً وماست على ورديتك الروابي الصوابي على نبضة غضة في كتابي تعدونت مسن كل مسابي واغلقست بسابي واوصسدت بسابي ومن الناحية الفنية يغلب على هذا الجانب من شعر الديوان النزعة الرومانسية ، باحتفالها بمظاهر الطبيعة المتنوعة لدرجة التشخيص واحالتها إلى كائنات حية والذائقة الأدبية لا تخطئ فيه بقية مظاهر الرومانسية من معجم شعرى وصور فنية رفافة . واختتم قراءتي النقدية لهذا الديوان الطيب بالوقوف قليلا أمام الصورة الفنية فيه ، وشاعرنا محمد سليم الدسوقي قادر على رسم الصورة الفنية بكل أبعادها وظلالها وألوانها بدقة ومقدرة عالية.

وأورد على سبيل المثال بعض هذه الصور الفنية التى تثبت هذه المقدرة واضعاً في اعتباري المقولة المعروفة " أن الشعر هو فن الرسم بالكامات " كما قال بدلك شاعر العربية الكبير الراحل: نزار قباني. انظر هذه الصورة التي جاحت في قصيدة " أيا زهرة الكستاء: " فما بين نضرة قلب وماء رأيت على زهرة الكستاء سفور الحياء رأيت الحديقة ملأي بها عيون الفراشات / حيري تحملق في العرض في ردهات المكان، الخوان جنون الشتاء، فنون النساء.

وتأمل هذه الصورة بكل عناصرها المتدة ، برغم أنها ترد ضمن نص عمودي:

يقول في أحد مقاطع " دارة الحي"

وفى البكور الدوالى تجتلى نغمي ويفضح الشعر امواجى ومغتمى ويشهد البدر/ فى عرس العيون غدا / ليلى تمدد فى القرطاس والقلم ويشهد البدر/ فى عرس العيون غدا / ليلى تمدد فى القرطاس والقلم وفى الكمان صباباتى وموالى / وفى الزمان الرضا يحلو ومضطرمى وفى شطوطك غاياتى .. وواكلمى / يا دارة الحى قومى .. عطرى عبقى وضوئى ليلياتى .. أسرجى فلقى / وأقف وقفة أخيرة أمام هذه الصورة الفنية التى وردت فى مقطوعة بعنوان : "خمرية البحرين وجاء المصيف وفى الشطئ اللؤلؤى اللجوج الجمال الأليف/ وفى بحر عينيك فى/

وهى الشطئ اللؤلؤى اللجوج الجمال الأليف/ وهى بحر عينيك هى/ سحر شطيك بيتى وغيطى وقصرى المنيف / فهل كل هذا الذى اجتليه / على لجة الموج روضى الوريف ؟

ويعد .. فهذا ديبوان جدير بالحفاوة لشاعر جدير بالاحتفال به والاحتفاء بإبداعه ديوان ثرى بمضامينه... غنى بصوره الفنية يتميز بلغة خاصة بمفرداتها الموحية ذات الدلالات المتوعة ويتراكيب تتسم بالرصانة والرسوخ وإحكام في البناء الفنى لا تخلو منه قصيدة من قصائده ... فإلى مزيد من الابداع.

# (۲) المفارقة وبناء العالم الشعرى قراءة في دواوين (دموع وابتسامات - ندى ونوارة المستحيل فقط يربي حماماً ويصنع برجاً حصيناً من العزلة)

## أ.د/ شكرى الطوانسي استاذ الأدبوالنقدجامعة الزقازيق

"الدموع والابتسامات"، و"نوارة المستحيل" التى ليست كذلك إلا بتعدر المكن أو ما كان ممكناً، و"برج العزلة" الذي يتحصن الشك من شيء ما قابع هناك خارجه يترصد ويهدد؛ كلها مظاهر وتجليات متعددة للمفارقة، يشيد بها كل من: "بدر بدير" و"رضا عطية" و"عبده الريس" عالمه الشعرى، إلى جانب عناصر تشييدية أخرى يتفاوت دورها وقيمتها، وتتباين هيمنتها الملموسة أو المفترضة، في ظل التخلي عن فكرة الديوان كنسق أو مجموع متجانس منسجم من القصائد، لا حشداً لما توفر منها كيفما اتفق، وتحديداً في ديوان "دموع وابتسامات" اكثر من غيره، رغم وعي "بدر بدير" المؤكد بفكرة النسق المتجانس في الجزء الأعظم من ديوانه (في: "ابتسامات ماكرة" و"حماريات").

قد تكون مصادفة (أن تتفق هذه الرؤى الشعرية الثلاثة حعلى غير موعد- على اختيار المفارقة بنية للوجود الشعرى في عوالمهم (وقد تكون مماحكة نقدية (السقاطاً له إيديولوجيا المؤول (صاحب هذه القراءة) الذي يرى أن الوجود الإنساني ينهض بالتناقض والتمارض والتافر، موسعاً من مقولة "د.سي. ميويك" أن: "... تجاور المتافرات جزم من بنية الوجود...". لعلها إيديولوجيا (فكل مستخدم للغة يكتب أولا نفسه، ولا أقول يكتب عن نفسه) حتى وإن كان هناك من "ليست له إيديولوجيا" - كما يصرح "عبده الريس" (وقد يكون العنوان ("دموع وابتسامات")، على ما فيه من مباشرة تعلن مبكراً عن عالم يعج بالمفارقات، وتقف دون إبراز عمقها ووطاتها داخل الديوان؛ قد يكون العنوان شديان سلب المؤول الفهم، واوقعه في ورطة (يطلب عنها الصفح) (قد

... فد... اولكن كيف للوجود الإنساني أن يكون كذلك بـ لا مصادفة، أو إينيولوجيا، أو استلابالا

فى ديوان "فقط يربى حماماً ويصنع برجاً حصيناً من العزلة" يصنع "عبده الريس" المفارقة من كسر مالوفية الأفعال والجوادث، ما تكرر منها حتى المفجع كالموت، وما كان بسيطاً ساذجاً كتربية الحمام، مغير ذلك مما يتراءى أنه أفعال وحوادث مجانية لا مبالية، تعلن اجتكررها وبساطتها حياداً وتنصلاً من أى قصد أو معنى أو إيديولوجيا، لكنها أبداً ليست على هذا النحو. فالقصد من وراء الفعل حتمياً كان أو اختيارياً، وحتى لو كان تجاهلاً أو إخفاء أو صمتاً أو تسلية. وبحضور القصد تنفجر المفارقة.

فالذى "فقط يربى حماماً ويصنع برجاً حصيناً من العزلة" لا يركن إلى هذا فراغاً أو خلو بال وعدم اكتراث، ولكنه اختيار (إيديولوجي) يخفى عجزاً عن فهم مفارقات الوجود أو احتمالها والتعايش معها. إن ذلك الإنسان الذي يتماهى معه الشاعر إلى حد التوحد، ويظهر على أنه:

ليست له إيديولوجيا

•••••

لا یلوی علی شیء فقط یربی جماما

ويصنع برجاً حصيناً من العزلة

(الديوان، ص٢٤)

هذا الإنسان/ الشاعر الذي تتراص أمامه الأشياء والكائنات، بلا إرادة من جانبها، ولا وعي منه أو تعقل أو انشغال، وكأن الأمر رصد محايث للموجودات؛ هذا الذي يبدو لا مبالياً، ويبدو غربياً، كسيف البال، متعباً، يفتقد الدفء - ليس منعزلا ومتحصناً ببرجه عما يحيط به، ليس بمناى عن واقعه وزمنه وتاريخه. لقد اذهله ما أصاب الزمن/ التاريخ - غير آسف - من غفلة واضطراب في الذاكرة. لم يعد الزمن/ التاريخ فعلا للتذكر والديمومة والتواصل، بل صار نسياناً وانقطاعاً وتجاهلاً:

إلى أبى الذى مات

في غفلة من الزمن

- العظماء الحقيقيون لا يذكرهم التاريخ-

(الديوان، ص٦)

هذه المفارقة (ذاكرة الزمن/ التاريخ ← ذاكرة النسيان والغفلة) تتصدر العالم الشعرى/ الديوان، وتشكل واحدة من عتباته الأولى (اى

الإمداء).

وكما يخرج الزمن/ التاريخ -المؤطر للوجود واحد شرطيه - عن طبيعته، يخرج كل شيء، بما في ذلك الإنسان، عن طبائعه وعاداته ومالوفاته، ويتبدل إلى النقيض فالغمامة الكبيرة التي ينتظر (قطعاً) سقوطها، لم تعد تمطر حتى في يناير. والبهجة، وكذلك كل ماهو طازج/ نيئ، امتدت إليه الصنعة، وغدا مطبوخا. والإنسان يخرج على غير عادته، منسلا من البيت، دون أن يلقى تحية الصباح على الجيران، وسوف يترك للمرة الأولى الوردة التي تنط من الشباك تهوى على الأرض. والأبله البدنية تنكمش، وكذلك جدول الحصص، كما يتخلى والابله المنية تنكمش، وكذلك جدول الحصص، كما يتخلى الحارس عن هيبته... إلخ لقد انكشف كل ما هو اعتيادي وطبيعي على غير حقيقته المالوفة، انكشف على نقيضها، أو على خوائها ولا على معنى لم يكن مدركاً من قبل فيه.

لقد انكسرت المادة والألفة بالموجودات والأفعال، وانحلت معه المعرفة بالذات والوجود، ومن ثم سيحاصر الفشل أية رغبة أو سعى نحو المعرفة، أو الحياة، أو الحبيبة، أية محاولة للتبصر أو التعرف أو استشراف ما هو مامول:

سسترات ما هو مامون؛ وعندما أفشل في رصد حبيبة وحياة أصنع واحدة من الريح أرتمى عند قدميها ^ بينما تعزف على هارب الروح موسيقي

لبلاد اخرى (الديوان، ص١٢)

ولن يعدو تجاوز الفشل إلا أن يكون وهماً، فكل الحلول المطروحة ليست بالإمكان ففي الرحيل إلى بلاد أخرى مفارقة للروح وانفصال عنها؛ وفي البقاء معاناة وخوف وفقر، إذ لم تعد (الدولة) تمنح أفرادها الأمن والحماية والفني، أو حتى الشكر، لم تعد ملاذاً وسكناً آمناً لهم، لم تكن كياناً يستوعبهم، وكانوا هم انفسهم مدركين ذلك، ومن ثم تبرأوا منها، ولكنهم تظاهروا بالتوافق معها، غير أن هذا التعابل لم يبعدهم عن أذاها، فالدولة أذى وقهر ورغب وتيه وضياع إنها "منا الفولة":

أمنا الفولة" تتزلج على الجليد ونحن عمال القدر تبرانا منها

ومع ذلك

مرت فوق رقابنا كعجلة

(الديوان، ص١٨)

وفى المعركة خسارة محققة، ليس عن ضعف، ولا لضراوة المعركة، بل بسبب الخيانة، وتغير ملامح المحارب وأخلاقه، وتغير وجه المعركة، إذا أصبحت المعركة تنتهى بجنودها وأبطالها إلى أشباح ومسوخ مشوهة ومصلوبة:

- لابد من اكتساب عاهة

كفقد ساق مثلاً

لتبدو كما لو كنت بطلاً بصفته المعركة

(الديوان، ص١٤)

وحتى الموت الذي يبدو أنه يحتفظ بقدر من الأمل الحقيقي اليافع في النجاة والسيلامة، على نحو لا تحظى به الحياة التي فسدت؛ الموت وحده ليس كافيا، حيث تحول إلى فعل اعتيادي فارغ المعنى، بلإ وقع أو أثر؛ لا يدعو إلى التوقف والالتفات، بل إن (انفجار دانة) - مثلا- أشد وقعا من الموت ذاته:

كان يجب أن تلفت الانتباء إليك

بصوت أكبر

كانفجار دانة مثلاً

(الديوان، ص٢٢)

فلا يبقى -إذن- غير الصمت والعزلة والتلهى (فقط يرى حماماً...)، ليس تجاهلاً، بل قراراً واختياراً لنوع من المجابهة الواعية. إنه تورط بدرجة ما.

#### أمااللفارقة عند "رضا عطيه"

فهى لا تظهر فيما يمكن أن يضمه العالم (الشعرى) من تناقضات ومتنافرات، وإنما تتحقق من خلال تعلق الشاعر بالمستحيل (المفارق للواقعى والممكن والمحتمل)، ومراودته، واشتهائه، وأحياناً مواجهته. وليست هيمنة صيغ الاستفهام وطفيانها داخل الديوان (ندى ونوارة المستحيل)، غير المعنية بمخاطب، وغير المدفوعة حياساً إلى جواب؛ ليست سوى محاولة محمومة لنزع الاحتمالية عن المكنات، إذ تبدو محاطة بياس الجواب، أو بلا حدواه فلم يكن السؤال نقصاً في المعرفة، وإشراكاً للآخر من أجل استكمالها، ولكنه أندفاع دؤوب نحو تيه مشتبه ملغز يؤكد قطيعة مع الواقع/ الحياة، ومفارقة لها، اكثر مما يعد استكشافاً لها، وتعرفا عليها، وامتلاكاً للوعى بها:

- وللمستحيل اشتهاء وللمازفين عن الخلد فرط البكاء (الديوان، ص٣٧) - وأشعر أن الحياة رماد وتحت الرماد وقود عنيد يضج باركان صدرى الثكالي ويلعن كل المغاليق.. كل السدود أما زال في الكون هذي الحدود؟! أنا ما ذهبت لنوارة المستحيل مستجديا ولكن دعتني لأستاف من عطرها المرمي/ اقبل بالقرب من سحرها أمنياتي (الديوان، ص٤٤، ٤٥) وبمفارقة الحياة/ الواقع إلى عالم المستحيل، يكون التعالى فوق الهموم والأحزان والجحيم، يكون التعالى عند معرفة سر الشقاء والعناء. وهنا يتوازى عالم الحب والصبابة والشوق - الذي يرافق معظم القصائد بصورة كثيراً ما تبدو مألوفة ومتداولة أو متوارثة - مع المستحيل، على نحو يفدو الحب مستحيلًا، فيمة مفتقدة وضائعة، لا سيبل إليها إلا بدر التعليق والقطع والتشوف وتضعف التأكيدات على تحقق الحب، أمام كثرة الاستفهامات بما تحمله من ريبة أو ظن أو استنكار. فتأكيد الشاعر على انضمامه إلى فريق العشاق: - أنا لا أحس بأننى في هذه الساحات ضيف فأنا تحركني الصبابة نحوكم احس انی فی ریاضکم ندی واحس اني في سمائكم سحاب وكانني أصبحت إكليل الأماني العذاب انا لن اغادر جمعكم طوبى لكم وتقبلوا منى السلام غَانا مَكانى بيندَم (الديوان، ص٨، ٩) مثل مذا التأكيد على عدم مغادرته جمع العشاق لا يقنع -ببساطته

وعموميته وصوره المستهلكة - بقبوله، ولا تملح القصيدة كلها

-بالتالى- فى إزاحة التساؤل- باتجاه جواب ما - الذى يظل ملازماً لعنوان القصيدة "هل لى مكان بينكم". وهكذا الحال فى قصيدة "وشوشات"، حيث لا تلبث سريعاً الصبابة/ الدعابة التى تتراءى أن تغدو مستحيلاً غير متحقق.

إن الشاعر مسكون بوطأة المستحيل وشهوته، ولا سبيل له إلا مراودة هنذا المستحيل ومواجهته، بتساؤلات متكررة متتابعة لا انقطاع لها، وبصوره مستهلكة متوارثة عساها تعينه قليلاً على المهاجمة.

وتأخذالفارقة بعدأتهكمياً نقدياً ساخراً عند "بدربدير"

في ديوان "دموع وابتسامات"، على نحو لا ترتقى إليه دلالة العنوان، وبعيداً عن كثير من قصائده ذات الطابع الاحتفالي، التي تتغنى بقيم الحب وسعادته وبهجته، والسهادة، والإيمان، والعفة، والوطنية، والقومية، وحسن الجوار... إلخ.

يواجه "بدر بدير" تفاهة الواقع ونثريته بتهكمية ساخرة، من خلال صور ورموز في (ابتسامات ماكرة) و(حماريات)، حيث تتظاهر الذات/ الشاعر بالحياد والابتعاد والانفصال، وتنفى عن نفسها انفعالاً أو تاثراً أو تعاطفاً، لكنها تحتفظ لنفسها بحقها كاملاً في الاستهزاء والتمسغر.

مكابر

سدما حطمت يده منخاره صاح من بعدها بكل جساره ارفعوه من فوق صدرى وإلا بحدائى سحقته كالسيجاره (الديوان، ص٧٤) - أسعدتنى كلما شئت بأحلى قبلة من فم عنب رقيق وشهى البسمة ولذا فى السر قد قلت هامسا عندما أخطب لا لا لن تكونى زوجتى

(الديوان، ص٨٥)

فى هذه المفارقات التصويرية الساخرة تناول للقيم ذاتها المطروحة فى قصائد الديوان الأخرى ذات الطابع الاحتفال الصريح، ولكن هنا جمع ساخر للنقيضين، لا نفى قاطع لأحدهما، ولا حسم، ولا إيحاء، بل إقرار بتنافض الواقع/ البشر، وتأجيل لمناه أو تفسيره، فالجميع متورطون فيه، يتعايشون معه، ويعيشون به.

وتسع المفارقة عالم الحمير في (حماريات) متماساً، بل متوازياً، مع عالم البشر، حيث يكون البشر (السادة) دون فهم لغة الحمير وقانونهم

ومعاناتهم ومستقبلهم واحلامهم. وهم بذلك عاجزون عن فهم انفسهم وعالمهم، وكان الحمير صارت ذلك الآخر الذي يرى فيه البشر انفسهم من خلاله (وليتهم يستطيعون)، وهو ما لا يغيب عن وعي الحمير:

- امتعته اشبعته لكنه في غلظة بنابه إدماني ثم تولير غاضباً وناهقا وجاحدا ومنكراً حنائي لأننى من المي شبته في فعله بقسوة الإنسان

(الديوان، ص٩٥) هنا تأخذ السخرية (سخرية الحمير) من العالم الإنساني شكلاً معلناً صارخاً، وأحياناً تتخفى، كما في (تتمية):

- إذا أردتم الرخاء والنماء يا صحابى عليكم بكثرة النهيق والإنجاب

(الديوان، ص١٠٠)

فمفهوم التنمية، وهو لاشك فعل إنساني، يتحدد في النهيق والإنجاب، أي في ارتفاع الصوت مطالبة بالطعام والشراب (واللباس)، تحقيقاً للإنجاب، إذ إن (الجوع هد نطفة البذكور في الأصلاب). وهكذا تتنوع أشكال الإحالة إلى الإنساني داخل عالم الحمير، من خلال مفارقات تتظاهر كثيراً بعدم المفاضلة، لكنها لا تخفي سخريتها من عالم البشر.

- علاء عيسى في ديوانه "خيانة"
- يسعى للتجاوز وكسرا لمألوف ويغرد خارج السرب (ا
- على عبد العزيز رغم عتمة الواقع وقسوته في ديوانه
   "نعى الغلابة لبعضهم" ماذال قادراً على الغناء ((
- ناصر فلاح يعود لرياض الشعر ليفرد للمحبوبة والوطن (١)

بقلم/مجدىمحمود جعفر

#### علاء عيسى يعزف في "خيانة" خارج السرب

.1.

لا اعتقد أن شعر العامية المصرية قد خرج من معطف الزجل كما يروج البعض – لكنه جاء لظروف تاريخية وأسباب حضارية وفنية على أيدى مجموعة من الموهوبين أمثال فؤاد حداد وصلاح جاهين والأبنودى وسيد حجاب وأحمد فؤاد نجم ونجيب سرور ومجدى نجيب ومحسن الخياط وغيرهم

والزجل الذي كان مقصورا على رواد المقاهى من المثقفين ، عجز عن الخروج بقالبه الفنى إلى الجماهير ، ولم يستوعب من حيث الرؤية والأداة التطور التاريخى والحضارى ، ومن ثم تقوقع ، وانحسر ، وسحب شعر العامية منه البساط ، وعليه – فمن الخطأ أن يربط بعض النقاد شعر العامية بالزجل ، ويعتبره البعض امتداداً وتطوراً له ، مثل شعر التقعيلة الذي هو امتداد للشعر العمودى ، وهذا منزلق آخر من مزالق النقاد الذين يربطون ما بين شعر العامية وشعر الفصحى من حيث التطور التاريخى ومن حيث الأدوات الفنية ، وراحوا يقلدون شعراء الفصعى وواصلوا بقصيدة العامية إلى ما أسموه إلآن بـ قصيدة النثر العامية " يمنا البحث عن جماليات شعراء الفصحى ، وبدلاً من أن يجهد النقاد انفسهم فى وتقليداً أعمى لشعراء الفصحى ، وبدلاً من أن يجهد النقاد انفسهم فى البحث عن جماليات شعر العامية وادواته ، ونظرياته الخاصة به بيت يمنا الفصحى على العامية – استسهالاً ، وائتناساً بتراث الفصحى الثرى والضخم والمتراكم عبر آلاف السنين ، واصبحت بالسافة واسعة بين جيل الرواد في العامية وشباب شعراء العامية الجدد السافة واسعة بين جيل الرواد في العامية وشباب شعراء العامية الجدد

والذين هم مسخ مشوه لشعراء الفصحى ، وقليلون ، قليلون جداً هم الدين ينفلتون من هذه الدائرة ، ويعزفون الآن خارج السرب ، ولكنهم للأسف محاصرون ، ولا تجد قصائدهم طريقها إلى النشر فى الصفحات الأدبية التى تسيطر على معظمها متعاطى قصيدة النثر. وعلاء عيسى واحد من هؤلاء المفيين ، والمبعدين ، لأنه من جانب يعيش فى أقاليم مصر ، ومن جانب آخر لا يتعاطى قصيدة النثر ، ومن جانب ثالث لا يملك الإرادة الكافية للقتال من أجل إيصال فنه إلى الجماهير ظنا منه . وهو واهم . أن العمل الفنى الجيد هو الذى يقدم نفسه فيقول :

تنزل من بيتك وتبص بعينك ع الجرائين / لجل تدوِّر على أى قصيدة / يمكن سهوًا تنزل لك / أو حد يهمُّك / أو تقرا أخبار ع النادى بتاعك / تتصفح كل الجرائين / ماتشفشى . غير بس دراسة لناقد / عن واحد مابيعرفش شئ عن وزن الشعر / مابيعرفش غير الصوت العالى ويس / ومعارف / كل الأسماء محفوظة / لجل يُحفظوا بيها القراء / والقراء / ماعادتش بتحفظ صد ٢٢

و إذا كان الشاعر هنا يوصف حاله — وحال كل الشعراء الموهويين أمثاله . فإنه أيضا يقدم تنظيرا لواقعنا الأدبى والثقافى الذى تراجع أمام الهجمة الشرسة للانفتاح والعولة والخصخصة والاقتصاد الحر :

وتدورع الصفحة الأدبية / شايلينها لوقت العوزة / حطوا مكانها إعلان عربيات / أسعارها طبعا مش لينا / للناس العايشه هناك في بلدنا/ أو يمكن إحنا العايشين هنا في بلادهم صـ ٢٨

إنها غرية المثقف الحقيقية ـ وتراجع دور الثقافة ودور المثقف .

وعلاء عيسى صاحب تجرية شعرية طويلة نسبيا تربو على الخمسة عشرة سنة أو تزيد قليلا – أصدر خلالها "العزف على أوتار ممزقة" ، "عفوا سقط العنوان سهوا" ، "عشرة طاولة" ، "واحد واخد على خاطره" ومؤخرا أصدر ديوانه الجديد "خيانة" وهو محل قرائتنا – عن سلسلة أصوات معاصرة في (٧٧) صفحة تقريبا من القطع المتوسط برقم إيداع أحدال ٢٠٠٥/١٧٨٠ مفي غلاف أنيق وجميل "فصل ألوان".

وعلاء عيسى في غلاف أنيق وجميل "فصل ألوان".
وعلاء عيسى في ديوانه الجديد "خيانة" كما في دواوينه السابقة لا
يفقد صلته بالمتلقى ، بل يحرص على التواصل معه من أقرب الطرق
وأيسرها ، وهو واحد من الذين يحملون رسالة مثل الشاعر "النبي" ينطلق
من رؤية واضحة ، وله فلسفته وأيدلوجيته ، منحاز إلى أبناء جيله وأهله
وناسه ، منحاز إلى جموع الناس التي تعانى وتجاهد ، فيختار المواطن
المطحون ليكون صوته ، ونبضه ، واحساسه :

"الأيام بتجرجر في لل تشد ف شعرى / وبتمسح بي الأرض" صـ ٦٦ هذا البيت من قصيدة "إوعى تموت" : يلخص موقف الشاعر ورؤيته ، فهنا الإقرار من الشاعر بقسوة الزمن على المواطن العادى ، وسحقه له ، فالأيام تجرجر المواطن العادى البسيط فقط ، وتشد في شعره ، وتمسح به الأرض ، لاحظ هنا الصورة الشعرية ، وبساطة تركيبها ، ودلالاتها ، وجمالها ، هذا الانسان البسيط "المرمطون" في يد الزمن ممنوع حتى من الحلم ، فالحلم مقصور على الصفوة :

"أحلامهم بس المشروعة / وحلمك مش مشروع": وإن كان ولابد من الأحلام لهذا المواطن فهي للتتفيس: "أما التنفيذ / ممنوع / منعا باتا تتكلم": وآخر أماني هذا المواطن أن يحلم جواه:

واحر المالى هذا المواطن أن يحلم جوام : "بقى أخر حلمك تحلم جواك / والحلم خلاااااص !!"

فالإنسان المستلب حتى من أحلامه يخاطبه علاء متهكماً، والتهكم والسخرية أداة من أدوات المقاومة عند علاء عيسى كما هي أداة وسلاح المقهورين من أبناء الشعب:

"خليك كده .. لابس عباية لانكسار / وادفن مشاعرك / خليك كده جوه الحصار / خليك جبان / وإياك تغير موقفك ".صـ ٥٢ . ٥٥ وهي دعوة من الشاعر لهذا المواطن بالتحرر من ربق الاستغلال ، ودعوة له بكسر فيد العبودية .

ويشغل الفقر مساحة كبيرة من حيز الديوان تكافئ مساحة الفقراء على الأرض والشاعر منحاز لهم بطبعه ، ولنقرأ مثلاً :

"إن رحت لقيت القبض / قول ان شالله . إياك تنسى / دوا للبنت . عدى على الدكتور بالمرة / كان بيقول محتاجة أشعة" . .صـ ٢٠

ويقول أيضاً سارداً لمأساة الموظفين والفقـراء ومعـدداً لمشاكلهم وهمومهم ، واحتياجاتهم اليومية والمعيشية الضرورية :

"خلونا نحلم بالرغيف / خلو البيوت مقفولة تحسب دخلها وتوزعه / هايكفى إيه ويكفى مين / ناكل بإيه .. / نشرب بإيه .. / نركب بإيه .. / نلسس بإيه .. / نسكن بإيه .. / وان جينا عزنا نروح لمين / ومنين نجيب سعر الكتب / ومنين نجيب درس العيال / ومنين نجيب الأنسولين ؟ / بقى حالنا يصعب ع اليهود 1 صـ 00 . 01

ومن الطبيعى أن تشغل السياسة أيضاً حيزاً من مساحة الديوان كما تشغل مساحة من عقل وتفكير الشاعر ، فالأمة العربية منكسرة ، ومنهزمة ، وتعيش أسوا فترات تاريخها :

"وعشان كده / حطوا القواعد عندنا .. / جابوا جنودهم أرضنا .. / الضرب فينا ومننا .. / بقينا أعداء البشر / هما الضحية .. واحنا أصبحنا خطر " .صـ ٥٦

وستظل العلاقة ملتبسة بين الشاعر والمثقف من جانب وبين السياسى من جانب آخر. فالسياسى يتعامل مع الواقع ومع المحكن والمتاح والكائن بينما الشاعر ينظر للأمر من زاوية ما يجب أن يكون ، وعلاء يكون زاعقاً أحياناً . وهامسا أحياناً . فهو يزعق حينما يتطلب الموقف الزعيق والصراخ . ويكون للزعيق ضرورة فنية وأسباب موضوعية .. ويلجئ أحياناً إلى الإسقاط والتخفي وارتداء الاقتمة واستخدام الرمز الماكر . فيتخفى مثلا وراء شخصية "جعا" وهي شخصية تراثية شعبية ليبث من خلالها أفكاره وأراء بخبث فني ويذكاء سياسي . وخاصة في المسائل الخطيرة والتي تمس قضايا شائكة . مما يسمونه الأمن القومي .. والمواقف القومية . والموارات المصيرية ..

فجحا يميل إلى الانعكاف والاعتكاف في داره ظنا منه أن ما يجرى في الخارج لن يطوله طالما أوصد على نفسه الباب ، فالحرب اشتعلت أوزارها في الخارج :

الحرب شغاله هناك ..

"والدش" بيجيبها هنا / واحنا هنا جوُّه البيوت / ضاغطين بإيدنا ع "الريموت" / آه يا جحا .. / مانت اللي ياما قاتها / الضرب لو كان في الجيران مش مشكله / شخر ونام تحت الغطا

وحلنى لما هاتوصل عندنا صد ٥٤

وكان الشاعر موفقا للغاية في التقاط شخصية "جحا" التراثية ليسقط من خلالها على بعض الحكام وسلبيتهم . ويجعل منها – اي من شخصية جعا – رمزا دالاً عليهم وعلى مواقفهم المزرية . فالشاعر يخاطبه قائلاً :

مين الليِّ قاللك ياجما الضرب هايوفّف هناك / دا الحرب بتقرب هنا/ زاحفة وجايه عندنا

ويكشف الشاعر في كلمات قليلة وعبارات دالة وموحية وإشارات سريعة عن المقدمات التي تسبق الحرب المسكرية – وهي الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي – من خلال إقامته الذكية للعلاقة بين

"الدولار" و"الجنيه":

واقفين نبحلق "للدولار" / لما "الجنيه" أصبح مسيره للعدم وحينما يخطف الدولار أبصارنا وتصبح له السيادة الاقتصادية وتتعدم

قيمة الجنيه . يكون الفقر المدقع ويصبح :

بيننا وبين الفقر كام / بيننا وبين الحرب كام / إحسبها تطلع كام قدم

ألشاعر يحاول على مهل – وبذكاء وروية – أن يهدم نظرية (جحا) الأمنية ويبين خطورتها عليه – وعلى الوطن – ويحذر من الطوفان القادم. ويفضح أغراض المستعمر ويكشف عن نواياه:

كالعادة / أمريكا بتضعك ع العالم / عايزه المولد يفضل فاضى / وتعمل صاحبه

وإذا كان علاء – قد استخدم جعا ولجأ إليه كحيلة فنية ماكرة – ليقول ويعبر عن قضايا عويصة وشائكة وخطرة – فإنه لا يعدم الحيل والوسائل – ليقول ما هو أكثر صعوبة وهذه ميزة لشاعر فنان. وما أكثر القضايا التى عالجها علاء بفنية وحرفية في هذا الديوان وفي الدواوين التي سبقته.

- ^ -

يتماهى علاء كثيرا مع الطبيعة . ويقدم لنا لوحات كونية جميلة يشكلها من مفردات الطبيعة والكون مثل [ الشمس – القمرة – الضى – الليل – النجوم – الصبح – البرق – الرعد – الظلام ... إلخ ] ولا يكتفى بالوصف الظاهرى للمشهد الكونى . ولكنه يكثفه ويعمقه . ويردفه برؤية إيمانية عميقة .

والشاعر في المشاهد الكونية التي يرسمها بمهارة – أقرب إلى الصوفي في علاقته وتماهيه مع الكون ومع الله .. ولنتأمل هذا المشهد أو نقرأ له هذا الورد إن جازت التسمية :

والشمس ح تطلع في معادها / والقمره ح تخاف من ضبى الشمس ليحرقها / ف بتدارى ./ ولحد ماييجى الليل / ويمد خيوطه جدايل. فوق الكون / ح تنادى القمره نجومها. لجل ماتطلع / ويقضوا الليل حكايات / ويضيع الوقت ما بينهم / وما يحسوا الصبح بشبه حراره .. / تبقى الشمس بتعلن / بعد دقايق ممكن تطلع / تتخبى نجوم الليل والقمره معاهم / ويروحوا يناموا صد ١٨

وتأملات الشاعر في الكون يتولد عنها رؤى وتجليات . ففي نهاية المشهد أو الورد السابق يقول :

ومابين طلوع الشمس وغيابها ..! / تحصل أشياء / سبحانه الظاهر

والباطن . جوَّه الأشياء

ويمد الشاعر في المشهد الكوني الذي يفجر رؤاه الايمانية لتتسع الرؤية :

السماح تمطّر ميّه ونور / على برق ورعد . وشويه ضلام / والشمس ان طلعت يبقى خلاص .. / الضلمه تنام / ودا شئ مش كل الأشياء ( وتأتي في نهاية المشهد أو الورد الخاطرة الإيمانية :

وان مَات الشئ .. مابيحصل شئ / الكون ح يكون / سبحانه المالك أمر الكون / والخالق للأعمى عيون .. / ماتشوفش ... / وخالق للمبصر عين .. / بتشوف ... /مع إن العين دى بتشبه / نفس العين ... 1 / ونفس الحجم ونفس اللون 1 / سبحانه القايل كن للشئ / والشئ بيكون صـ 19

۔ ٦ –

يتميز علاء في هذا الديوان بتنوع الأشكال والقوالب الفنية . فهذا الديوان يضم ست قصائد - وكل قصيدة يصوغها في شكل وقالب فني جديد ومختلف - ولا يتأتى هذا إلا من عمق وتنوع التجارب لدى الشاعر وأنه يملك من الحيل والوسائل الفنية ما يعينه على ارتياد مناطق جديدة بدربه وخبرة ، فعلاء الذي كتب قبلا عشرات الأغاني ولاقت قبولا واستحسانا وحفاوة طيبة من القراء والنقاد على السواء قد خلى منها هذا الديوان فإذا كانت تجاربه الجديدة ضاقت الأغنية - التي يجيد كتابتها عن استيعاب هذه التجارب. فإنه يتلمس بث تجاربه وأفكاره في قوالب وأشكال أخرى ولعل أبرزها القصة . ويبدو أن كتابة القصيدة / القصة أو القصة القصيدة . هذا اللون هو الأقرب إلى علاء وإلى طبيعته الحكائية . فلدية قدرة رائعة على توليد الحكاية من الحكاية . ولضمها . وانتظام حكايات صغيرة في خيط شفيف كعقد أو مسبحة . سلسلة من الحكايات لا تنتهى . قد يبدأ بحكاية صغيرة ثم تتسع الحكاية وتتسع إلى ما لا نهاية من الحكايات ، وقد مال مؤخرا إلى كتابة المطولات الشعرية في قوالب قصصية والتي بداها بـ عشرة طاولة" ثم "واحد واخد على خاطره" وأخيراً "خيانة" التي احتلت وحدها (٣٢) صفحة من الديوان الذي لا يتجاوز (٧٢) صفحة . وعنون بها الديوان لقريها موضوعيا وفنيا من نفسه وإشارة ربما مقصودة أو غير مقصودة إلى قدرته على ارتياد هذا الفن المخاتل والمراوغ الجميل, والقصة القصيدة / أو القصيدة القصة / القصة التي عنوانها باسم "خيانة" ويحمل الديوان اسمها — تستحق دراسة وقراءة مفردة — سواء في الرؤية أو الأداة – في الفكر / الموضوع أو التشكيل / الفن . ونرجو أن يتحقق هـذا

قريبا . ونحن منا فقط نشير إلى المناطق – التى يرتادها الشاعر – ولو إشارات عابرة وإلى القوالب التى يُحملُ فيها أو يصب فيها رؤاه وافكاره فإذا كان قد كتب الأغنية بإقتدار . وأجاد أيضا فى كتابه الحكايات الزجلية فإنه فى هذا الديوان يؤكد براعته فى كتابة القصة / القصيدة أو القصيدة / القصة كما فى "خيانة" مثلا .

ويتخذ من فن (الرسالة)أداة ووسيلة في توصيل أفكاره , وهذا أيضا من جديد علاء في هذا الديوان – كما في قصيدة / رسالة "من مواطن مصرى إلى الحكومة" ولاحظ الاسم ودلالته وإيحاءه فمن ... إلى من (المرسل) و .. إلى (المرسل) و .. إلى (المرسل أليه) وما بين من .. و إلى .. تكون الرسالة . فالمرسل هو المواطن والمرسل إليه هو الحكومة والرسالة تبدأ بالسلام : السلام ده جي طاير / جي حاير / من مواطن عادى جداً

قبل مابدا في الكلام .. / المواطن ياحكومة له سؤال صد ٤٢ ويبدأ الشاعر في سرد شكايته في رسالة للحكومة وللمسئولين أو شكاية من ينوب عنهم وقد اختار الشاعر المواطن الفقير المطحون لينوب عنه ويكون صوته كما قلنا قبلاً .

ومن الأشكال التي قدمها علاء أيضا في هذا الديوان "الدعاء" كما جاء في قصيدة "جعا العربي" ومن أجمل الأدعية التي قرأتها وليت الأثمة في المساجد يحفظون هذا الدعاء ويرددونه في الصلوات فيقول الشاعر:

المساجد يحسفون سدا العام ويرددوك على السورات يكون المساجد وارفع دراعاتك لفوق .. / وادعى وقول .. أستريارب إرفع يا مولانا الغضب / نزل طعام للمحتاجين نزل علاج للمجروحين / فك الحصارع المسجودين والمأسورين بللرة اكل شعبنا / نزل ملايكه م السما .. تييجى ف صلاتنا تومنا / بالمره وتأدن لنا خليها تدعى لنا هنا / بالمره وتقول لك آمين خليها تدعى لنا هنا / بالمره وتقول لك آمين واحنا كفايه إننا .. هائدد الوضع المشين صد ٥٢

نحن إذن أمام شاعر حقيقى يستحق أن يكون فى طلبِعة أبناء جيله وقادر فى كل ديوان على الإضافة والتجاوز ونثق أنه سيكون واحد من القلائل الذين سيثرون فن الشعر العامية المصرية وأرجو أن أكون من خلال هذه الرؤية النقدية السريعة قد نشرت ولو قطرات ضوء قليلة على الديوان الذى يستحق الحفاوة النقدية الطيبة والاستقبال الحسن.

# على عبد العزيز "رغم عتمة الواقع وقسوته في ديوانه "نعى الغلابة لبعضهم" ما زال قادراً على الغناء (١

" نعي الغلابة لبعضهم" هو الديوان الثاني للشاعر علي عبد العزيز ، وقد صدر له من قبل مجموعة شعرية بعنوان " طالع يغني " وإن احتضنت بعض الصحف والمجلات بعضا من أعماله الشعرية ، وله قيد الطبع نصوصا فنائية ، " لسه قادر يغني " هذا كل ما نعرفه عن الشاعر الذي لم نحظ بشرف مقابلته بعد ، وهو أيضا عضو بنادي أدب المنصورة ، وعضو بفريق "هيا " للشعر والغناء والحكي الشعبي ، كما هو مثبت بالديوان ص ٧١ ببطاقة التعريف بالشاعر.

بالديوان ص ٧١ ببطاقة التعريف بالشاعر. ومن عنواني الديوانين "طالع يفني " و " ولسه قادر يغني " الذين لم نشرف بقراءتهما ، وباعتبار العنوان عتبة النص كما يقول السيمائيون . نجد الشاعر . يملك القوة والإرادة والقدرة على الغناء ، رغم الشجن والحزن وعتمة الواقع وانكسار الحلم الفردي ، والجمعي في نصوص " نعي الغلابة لبعضهم ".

والديوان صدر في ٧٢ صفحة ن القطع المتوسط في غلاف أنيق فصل ألوان مزدان بلوحة معبرة للفنان محمد قطب برقم إيداع ٢٠٠٥/١٥٨٨ عن سلسلة إبداع الحرية التي يشرف عليها القاص والروائي عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل ، وهي إحدى السلاسل الجادة التي خرجت من آقاليم مصر ، بعيدا عن غوغائية دور النشر الرسمية ، وغطرسة الاحتكارية الشاهرة ، وتعني بنشر الأدب الجاد وتقديم المواهب الشابة والأقلام الواعدة جنبا إلى جنب مع الأقلام الراسخة .. فالمعيار .. هو الفن وجودته .. دون النظر إلى الاسم أو الموقع الجغرافي أو ... أو ... وعلى عبد العزيز قلم جاد ، يأسرك بموهبته ، ويدهشك بثقافته ، وهو واحد من شعراء العامية القلائل الذين يملكون ثقافة عميقة ورفيعة ، فضلا عن الموهبة التي لا تخطئها عين القاريء لأشعاره والشاعر يكشف ف قصيدته حصايات "ص ٢٦ ، سواء بقصد أو بدون قصد عن الكثير من منابع رؤيته الشعرية وسماته الأسلوبية والفنية ، وتكاد كل قصائد الديوان تدور في فلك هذه القصيدة / الأم ، وهي في رأيي القصيدة المحور والتي سنتكئ عليها ، ننطلق منها ونعود إليها كثيرا في هذه القراءة ، والشاعر يقدم نفسه بادئ ذي بدء في قصيدته " حكايات " لاحظ دلالة الاسم ..على أنه الشاعر / الحكاء / المغني

( كتير غنيت مع الصهبه / وفي الضمه / أغاني الفرح واللمه / ويوم الدرس / والنورج / وختن الواد وجميرة / ورش الملح في الغريال ودقة زار ومدح نبينا يا / هلالي / وذات الهمة والظاهر

فالشاعر هنا مسرح الشعراء الشعبيين / الحكاثين ، وهو لا ينفصل عن الجماعة ، بل ينوب عنها في التعبير عن أفراحها وأحزانها ، وهو لبيان حالها ، واختار جماعة الفلاحين وخاصة الفقراء والأجراء ، ويذكرنا بأغاني الأفراح في القرية ، وأيام الحصاد ، وختان الأولاد ، وسبوع المولود برش الملح في الغربال ، ودقة الزار ، ومديع النبي العدنان ، ..الغ ، وغناء الشاعر / الحكَّاء هنا يجعل الحيَّاة ممكنة ، وأكثر قبولا واحتمالًا لأنه يستعيد لنا المسرات القليلة ، ويحاول أن يقبض على لحظات الفرح القليلة رغم الأحزان والاحباطات الكثيرة، فهو بعتصم بالفناء ، وصدقه في الفناء ويحاول أن يعصمنا معه

والشاعر لا يزيف الواقع ، ولا يجعل حياتنا وردية .بحدسه وبقرون استشعاره ، يدرك المخاطر المحدقة بالناس الغلابة وبالوطن ، فيقول في قصيدة " للصدق كام مؤال " ص٣٢ . (ما تنتظريش سفينة نوح / ما بتعديش على مدينتي '

فالحمام / رمز السلام ، جريح "حمام المراكب الكداب / ما جاب وياه سوى حنضل / وشايل دم يخ جناحه / يرفرف بيه على الساري ص٣٥

وإذا كان السلام الرامن هو الأستسلام بعينه فإن السقوط الكامل جاء في " سفر الصقور " ، وبعد أحداث سبتمبر ، أنكشفت الحقائق التي أسقطت أوراق التوت عن كل الحكام العرب والمسلمين.

سقط ورق الشجر كله.. / ومين منا ما وطاش /

عشان يستريا دوب عورته " ص ٤٦

وقال يومها لسان حالهم ـ يقصد اليهود بعد السقوط المدوي ليغداد ـ ". محيناً السبي يا بابل / وطاطى النخل واستسلم / ولو مريم تهزه سنين / ما عاد هيجود " / يهوذا بيقرافي التلمود / وبيجهز فرس أشهب / میفتح به بیبان مکه

ويرسي قواعد الهيكل " ..

وكان الشاعر يستنهض الهمم ، ويستنفر العرب والمسلمين ، محذرا ـ أن تصبح الأمة العربية والإسلامية . أثرا بعد عين . ويكون مآلها مثل الهنود الحمر ، فالصراع بعد أن سقطت كل الأوراق ، صراع حضاري ، ثقافة وتاريخي وديني ألهذا نرى الشاعر حزينا وممرورا ؟ "سري الحزن في المنديل / وسيبي دمعتين منك ص٣٤.

سري احراد . " امبارح فرت مني آخر دمعة / كنت حاشدها عشان معركة

دخان سيجارتك / حاصر كلام القصيدة / وفجر الحزن اللي

جوا كباية الكاكاو .." ص٣٢

ملامح أبويا اللي بهته عليا / وأمي اللي راميه دموعها في عنيا "

والشاعر يستلهم الحكايات الشعبية ، ويوظف الأمثال والأغاني الشعبية باقتدار ، فالأغنية الشعبية المعروفة "تأتا تاتا ..خطي العتبه .." يعيد توظيفها : "تاتا ورا تاتا " يا قلبي بزياده / العتبه خطينا " ص٢١ أغنية الصغار المشهورة " التعلب فات فات .. وف ديله سبع لفات " يعيد توظيفها : " قَلْنَا وغنينا لك السبع حكايات / وتعلبك لو فات هيفرق الد به / في النهر ولا البير " ص٢٢ ·

كما يستفيد من الأمثال الشعبية ويوظفها في شعره ، فمثلا المثل الذي يقول " سرك في بير " يقوله شعراً : " لُو شَافٌ كَانُهُ بير يسكت ولا يتولَّشي / مع أنه واد قويل / يفرش حصيرة الصيف / غنا ومواويل / ويدفي ليل الشَّتا/ ويقصره بحواديت

وفي ص٤٠ يقول: "الرز وكلاه الملايكه مع الصغار" وفي ص٤١ يقول: المش دوده منه فيه / واللي زرعته متلاقية / وليه بنستني البلح /

وانت اللي علمت النخيل في الريح يطاطي وينجرح . ومكذا نـرى الأغـاني الشعبية والأمثـال الشعبية مبثوثة في معظـم قصائد الديوان.

كما ان للحكايات الشعبية حضورها الطاغي ، مثل حكاية الأميرة ذات الهمة ، والظاهر ، والهلالي ، وشهرزاد ، مسرور السياف ،

السندباد ، وزهران ، وادهم ، وعلَّي الزّيبق .. وغيرهم.. وبعودتنا مرة أخرى إلى قصيدة "حكايات" التي تكشف عن منبع آخر من منابع الرؤية عند الشاعر ، وهو استرفاد التراث الديني والتماهي نع النصوص المقدسة ، فيقول في قصيدة حكايات : " ندهني هواهاً علَّمني / عديد كل الجنازات اللي حضروها / جدود جدي وأزجالهم وأمثالهم / ما ورد على لسانهم سرق وداني من القداس / شجّى الشماس / وهو بيقرا ترانيمه

" القداس / الشماس / الترانيم " وهو هنا يتناص مع التراث المسيحي كما تتاص قبلا في " سفر السقوط وغيرها من القصائد مع الترث اليهودي ، والمسيحية إحدى مكونات الثقافة المصرية ، شأنها شأن التراث الإسلامي والتراث الفرعوني ، والشاعر لا يكتفي بالإشارة السريعة أو اللمحة العابرة للتراث المسيّحي ولكنه يشير إليه في اكثر من قصيدة ، فيقول في قصيدة العشاء الأخير: "طالع بكايا غنا / يشبه في طعمه / برتقان صيفي / فصصت أشوف / إيه اللي فاضل فيه / صورة عشانا الأخير/ وكلنا يهوذا / ساعة ما شبه لنا /أتكرنا بعضينا / مال والمدى صلبان / ولاحد لاقي مسيح / للجلجته يدعيه ".

ويستحضر الشاعر علي عبد العزيز في قصيدته "حكايات" نوحا وموسى ، وسليمان وهدهده ، وأولاد يعقوب ، وحكاية يوسف والذئب ، وحوت يونس ، وحكايات الخضر .. مما يشي بثقافته الدينية وارتكازه عليها ، كمحور مهم في شعره ، فيقول :

"وكان لسه على كفي / علامة شيخي في الكتَّاب / عشان اعرف / سفينة نوح وركابها / عصا موسى واحوالها / وفاس معطوط / على كتف الصنم الأكبر / وهدهد جاب عشان / سليمان نبا عاجل / وديب ظلموه بني يعقوب / وبير فيه نور / وحوت بلع نبي وعايم / وفتية في كهفهم ناموا / سنين ياما / ما تعرف كام / وعبد بيخرق المركب / ويبني جدار بلا أجره / ويقتل طفل بالحكمه / ما يعرفه سوى الصابرين / على التأويل " ص٣٠ ، ص٣١

والشاعر في قصيدة حكايات يعلن عن ملمح فني آخر ، فهو لا يعنيه أن يكتب الشعر تقليديا أو حداثيا .. المهم أن يكون صادقا ، وأن تصل أحاسيسه إلى قلوب الناس .

" ويكتب شعرك العامي / وحبر كتابي من دمي / ومش همي / يكون تفعيله وحداثي / مدام واصل بإحساسي / قلوب الناس "

وإذا كان الشعر هو فن الرسم بالكامات بتعبير "نزار قباني "فإن على عبد العزيز لديه قدرات هائلة على التشكيل باللغة ، بل نحس به في مواضع كثيرة فنانا تشكيليا يعمل فرشاته بمهارة ويقدم لوحات فنية لافتة ، ويقدم لنا أيضا صورا بصرية تترى أمام أعيننا .. فتبهرنا ، يقول في قصيدة " أيام ما كان للرحايا طحين " ص22 .

" ده منديل بأويا.. وطاقيه لابويا / وقله في صنيه بطريوش نحاس / وشفشق إزاز / بنملاه مواردي "

وفي ص٥٥ يقدم لنا لوحة أخرى:

"آية قرآنية في مفرش حرير / وعلبة قطيفة لمصخف شريف / وشيشة قديمة كات يوم لكيف / عصاية للأيامه وعكاز كفيف / كليم نوله يدوي / فيه صورة لبدوي / وراكب حصان / على الحيطه هودج / وكعبة وسفينة / ومبرور حجه يا جدى لنبينا "

ومن اللوحات الشعبية الجميلة ايضا ، التي يرسمها بمهارة ويكثف فيها العادات والتقاليد التي يتوارثها المصريون جيلا بعد جيل في الريف

الميري .

وستي اللي من فوق بخورها تخطي / تشكشك وتحرق عيون الحسود / تشوفه تكبّر /.. تخمس بإيدها / ولما الليالي تضلم تقيدها / وبعد السنين أمي تاني تعيدها / تقلدها حتى في عقدة قورتها / في رح الرحى / وعمل الرقوده / في كل المواسم / تقولك بعوده " ص٤٢ وهذه التشكيلات الفنية من أبرز السمات الفنية في شعر علي عبد العزيز ، وينقل لنا عبر لوحاته / قصائده التي يرسمها / يكتبها بمهارة واقتدار ، أجواء القرية المصرية ، وخاصة القرية القديمة : ينقلها لنا . رائحة وصوتا وحركة ، ففي الفقرة السابقة نشم رائحة بخور الجدة ، ونسمع صوت شكشكتها ، وهي تحرق عين الحسود كما نسمع رح اللرحى الأم ، وحركة يدها وهي تخمس ، وهي تعقد القورة ، وتصنع الرقودة ، إنها المنمنمات الصغيرة ، والصور الجزئية الصغيرة ، التي تتضم واستظم التكون في النهاية الصورة الكلية . وتكون القصيدة / اللوحة مدهشة ومبهرة بالوانها وظلالها وتناسبها وتناسقها وتكاملها .

وعلى عبد العزيز كما نجح في التعبير عن الفقراء والأجراء

عرق الفقير الأجير

ينبت في الصحاري توت

هو اللي قادر يجود . بآخر رغيف وياه " من قصيدة " التوت بيفرش ضلة على مين " ص٣٦ ` فإنه نجح أيضا في التعبير عن المثقف وواقعه المأزوم واغترابه وأزمته الحضارية ، ونادرا ما نجد شاعر عامية قد اقترب من أزمة المنقف ، ويصور المثقف مغتربا في وطنه وبين اقسى انواع الغربة واشدها إيلاما على النفس في قصيدة " الغربة قتلاني " .. فيتساءل :

ازاي وأنا بينهم " ص ٥٩ ، فالغرية تشله وتجعله عاجزا عن التحليق كأن نفسي اسئل / أي ولحد عجوز / دراعي ليه انطوى

لما حاولت أطير

ويحاول أن يعتصم بالصبر ، فطوبي للغرباء كما قال المسيح عليه

طوبي لن منهم على جمرته باقي " ص٦٠

ورغم أزمته ورغم سوداوية الواقع وقساوته .. يحاول أن يشد من عزم المأزومين والمقهورين .. وهذه ميزة للشاعر - الذي لم يزل يقبض على بصيص من امل ..

يا آخر الصف شدو العزم دي الرحلة / لا تبتغي منتهى / ولا

فالحياة أصبحت غابة / سوقا ، والمعيار في الحكم هو المال. " اتسرسب الحلم اللي فاضل م الايدين / العين ما عادت تنكسف م الدمع الجمع أصبح حاصل قسمة السمسار أنا في التجارة ماليش ص٦٦، ص ٦٧ وبفنية واثبة يرسم باقتدار هذه اللوحة الليل زحف صفى الميدان / على قهوة نص مغمضة فيه الرفاق بيشربوا المرشاي وبيهتكوا سنر الحكاوي الطيبة " من قصيدة في القهوة ص١٤ ويقول أيضًا في ص١٥ : " الضحكتين بيطقطقوا قلب الحجر / ويا المسل والكلام / القهوة متشاله وشها / اللعبة مين هيفشها والشاعر يستدعي في تناصه إسحق الموصلي وبدر شاكر السياب وامل دنقل وغيرهم فيقول:" اوعاك / تصدق / إنّ إسحق الموصلي / هو اللي ضاف وتر للعود " ص٥٢ . ويقول : " أنا المحاصر / بين بدر شاكر السياب / وابو النواس / قررت اواصل / لعبة التمثيل " ص٥٢٥ ويقول في تناصه مع الكمكة الحجرية لأمل دنقل : المكمة باقية / وأمل قصيدة متعادة / حاضنة البلد كلها / من شبرا للجامعة ". والشاعر هنا محرض مثل امل دنقل وداعيا إلى الثورة من أجل الإنسان والوطن ، إنه شاعر طليعي "طالع يغني " من رحم ارضنا الطيبة و وغم عتامة الواقع وقساوته " لسه قادر يغني " ١١

> "ناصر فلاح" يعود بعد غياب لرياض الشعر ليغرد للمحبوبة والوطن ((

في بداية الثمانينات من القرن المنصرم. عرف ناصر فلاح. على نطاق محدود بين ثلة من المثقفين . شاعرا يكتب الأغاني ، والمقطوعات الزجلية ، وينشرها على استحياء على نطاق محدود في مجلات محدودة الانتشار من تلك المجلات التي كانت تصدر في أقاليم مصر في ذلك الوقت على نفقة أصحابها والتي كانت تعرف بمجلات " الماستر " . وتجرية " أدب الماستر " تجرية مهمة في ثقافتنا المعاصرة وتستجق

الدراسة والاهتمام .. وقد لجأ إليها الأدباء بعد أن ضافت أمامهم سبل النشر وأوصدت كل المنافذ والأبواب ، ومن تلك المجلات المتواضعة الإخراج والفقيرة الإمكانيات - خرج ناصر فلاح - كما خرج عشرات الشعراء والأدباء من جيل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي - وخاصة أولئك الدين يعيشون في أقاليم مصر . فكانت هذه المجلات أمجلات المستر" تضم أدبا جيدا وأقلاما شابة موهوية . عفية وفتية من أسوان إلى الاسكندرية ومن مرسني مطروح إلى دمياط مرورا بكل أقاليم مصر .

ومن خلال هذه المجلات المتواضعة الإخراج والفقيرة في الإمكانيات ولكنها تقدم أدبا جيدا – عرفت (ناصر فلاح) شاعرا رقيقا ينشر أغنياته للمحبوبة والوطن، وينتقد في مقطوعاته الزجلية المثالب والعيوب التي طرأت على حياتنا وبعض العادات والتقاليد والسلوكيات المشينة، شأنه في هذا شأن معظم الزجالين الذين يملكون ملكة النقد – وخاصة النقد الاجتماعي والسياسي ويصبونه في قالب شعرى موزون ومقفي وجميل.

وكان في تلك الفترة مولعا ببيرم التونسى. يتخذه هاديا ومرشدا ودليلا. ونموذجا. ومثلا أعلى، وإذا كانت أزجال بيرم وأشعاره قد فتتته ووقع في أسرها في ذلك الحين — لكن سرعان ما راح يتلمس طريسه باحثا عن صوته الخاص بعيدا عن بيرم. مشاكسا لواقعنا. معافرا لراهنا، مشتبكا مع همومنا ومشاكلنا وقارئا لفؤاد حداد وصلاح جاهين ومجدى نجيب ونجيب سرور وأحمد فؤاد نجم والأبنودي ومحسن الخياط وسيد حجاب ولكل شعراء العامية العظام الذين أثروا العامية المصرية وفتحوا بمواهبهم وجسارتهم دروبا وطرقا جديدة مكتشفين المصرية وقفزوا بشعر العامية قفزات سريعة.

وما كاد شاعرنا الشاب يقطع خطوات على طريق فن الشعر -الطويل سلمه ، حتى هجره – هكذا ظائنت ، بل هجر الوطن كله وغادر الأرض والديار بحثا عن الوفرة والرزق فى بلاد النفط التى اجتنبت المسريين الذين ضافت بهم سبل العيش فى بلادهم . ومكث فى بلاد الغربة ما يقرب من خمسة عشرة سنة .

وكماً تعود الطيور المهاجرة إلى أوكارها - عاد شاعرنا إلى أرض الوطن . حط رحاله . واستقر . وفاجأنا بديوانه الأول "أغنى للهوى مواله" وقد استوى فيه عوده ونضجت تجريته .

و تجريبة الغريبة استأثرت على معظم صفحات الديوان. وتجريبة شاعرنا المغترب في هذا الديوان - تجرية ثرية تستحق الدراسة والبحث

سواء في قصائده التي تناول فيها الغربة الزمانية أو الغربة المكانية أو "ازمكانية" أو الغربة النفسية أو ... أو ... ولأن الصفحات المحدودة لي تضيق عن استيعاب مقاربتنا النفدية في الديوان . لذا سنكتفي بالاحتفاء بالشاعر الذي عاد إلى الإبداع وعاد الإبداع إليه . ويحق لنا أن نفرح به ويكل من يواصل الكتابة في زمننا .. وقد أهداني الشاعر فضلا عن الديوان عشرات القصائد التي نشرتها له الصحف والمجلات المصرية ... وسننظر في بعض مقطوعاته الزجلية التي نشرتها له الصحف - نظرة المحب ، وعين المحب عن كل عين كليلة - على أمل أن نستوفي في مقاربتنا النقدية في ديوانه المطبوع "اغنى للهوى مواله" مستقبلا .

ففى قصيدة "أشهد يا زمان" آلتى نشرتها له جريدة الأنباء الدولية - في العدد ٢٠٠ بتارخ ٢٠٠٣/٩/٩

نرى الشاعر قد ساءه حال شباب اليوم الذى أفسدته المدينة الحديثة - والذى أصبح مستهلكا لها ولما ينتجه الغرب بدلا من أن يكون صانعا لها . وهذا ما ينذر بالخطر على مستقبل الوطن . فيشهد الزمان عليه ويقول :

"أشهد يا زمان بالحق وقول / على شاب تشوفه تقول مشغول ماشى فى أيديه شايل محمول / بيعيد ويزيد فى كلام معسول وكأنه خلاص أصبح مسئول / فى الدولة وعنده لوحده حلول" ويستمر الشاعر فى انتقاداته اللاذعة لشباب اليوم:

ودا برضه يبقى كلام معقول / اشهد يا زمان بالعدل وقول على شاب مالوش غير لبس هدوم / ومقضى حياته ف أكل ونوم ولا يقرا ف فرع لأى علوم / وثقافته يا دوب أخبار لنجوم " ويواصل سرده لأحوال الشباب المزرية :

ودا برضه يبقى شباب معقول / أشهد يا زمان على الجيل ده وقول على شاب حياته سهد وويل /على القهوة ليلاتى لنص الليل سهران ومفتح زى الخيل / بيشد فى شيشة تشد الحيل ودا برضة يبقى شباب هينول / يوم كل مراده ولا يطول منصب فى وزارة أو مسئول / أنطق يا زمان بالحكم وقول ؟

.. ويسوء الشاعر ظاهرة الطوابير التي انتشرت في حياتنا وتكاد مصر من دون كل دول العالم تنفرد بظاهرة الطوابير وخاصة الزحام في الطابور أمام الأفران للحصول على رغيف الخبز . فينتقد هذه الظاهرة في قصيدته "بدون طوابير" التي نشرتها ليه جريدة الوفيد في ٢٠٠٣/٩/٢٦

فيقول :

"لانا حلمي أكون مسئول / في الدولة وأبقى وزير

```
ولا عضو في مجلس أقول / في كلام مالهوش تأثير
                    ولا نفسى أشيل محمول / واعمل زى المشاهير
                      ولا صاحب جاه ولا سلطة / ولا دفتر للتوفير
                     البس على آخر صيحة / واركب عربية تطير
                    أنا حلمي دا شئ معقول / مش أبدا وهم كبير
               أنا أصلى بأموت م الخوف / م الزحمة وم التكشير
                  وبدال ما ارسم في حروف / مالهاش أبدا تفسير
                     باتمنى ونفسى أشوف / مخابزنا بدون طوابير"
ويواصل شاعرنا انتقاداته الحادة للظواهر السلبية في مجتمعنا . فقي
زجليته التي عنونها ب"أوهام مرشح" ونشرتها له جريدة الساء
                                       ٢٠٠٥/١١/٢٦م ننقل منها:
                "ياللي بتجرى ورا العضوية / ومفكرها أمور تسلية
                عمال تبنى قصور بأمانى / والأحلام صبحت وردية
            بتقول كل الدايرة اخواتي / والخدمات عامة وشخصية
                 جوة الدايرة بنيت أمجادي / عاشق عمري للوطنية"
.. وينتقد السياسة الأمريكية المنحازة دائما لإسرائيل على حساب
المرب والمسلمين والشعب الفلسطيني فيقول في قصيدة "هي .. غابة ؟"
التي نشرتها له جريدة "النبأ الوطني" في ٢٠٠٦/٩/٣م
                          دول كلاب عاشقة خراب سعرانة يابا
                                نازلة تجرح كل مطرح قول ديابة
                                  وان سألنا يوم وقلنا هيه غابة ؟
                              نلقى فيتو جاى في إيدو ميت إجابة
                                 تبقى نار والف دار تصبح خراب
ويفضح الشاعر العقوبآت الظاهرة والخفية التي تفرضها أمريكا
وإسرائيل على الفلسطينين بسبب انتفاضة الأطفال فى فلسطين
                                                       بالحجارة.
                   والحيطان مالهاش بيبان والدمار من غير حدود
                      والعزارا دموع حيارة والضمير مالهوش وجود
                       ويخاطب الشاعر" بوش " ثائراً ، ومتمرداً :
                 هات عاليها فوق واطيها شيخ وطفل ما ترحموش
                     ابنى حلمك إيه يهمك غنى فوق كل الوشوش
والحل عند الشاعر في العمليات الاستشهادية . فيقول في قصيدة "
انطق "التي نشرتها له جريدة القاهرة في العدد ٢٦٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠م.
                                     فك سلاسل صوتك انطق
```

عمر شراع الحق مايغرق إلى أن يصل: " اكتب بإيدك سفر شهادتك قبل ما غول الغابة يكشر عن أنيابه أكتر واكتر"

عن أنيابه أكتر واكتر" وفي قصيدته المطولة " في المناء في وفي قصيدته المطولة " في المنام التي نشرتها له جريدة المساء في ٢٠٠٤/٦/١٢ م. والتي يرثى فيها الشيخ ياسين الذي امتدت له يد الغدر واغتالته أصابع الصهيونية القذرة ، فيتخذ من هذه المناسبة الفرصة للإعلاء من قدر الشهادة فيقول :

" قلت نام يا شيخ ياسين / جنب سيد المرسلين واحكى عن عطر الشهادة / اللى أغلى م العبادة وفى مقطع تال من القصيدة : "بدرى بكرة فجره طالع / جاى معاه مليون ياسين صوته يدوى على الجوامع / رعب جوة المجرمين الحجر في إيديه مدافع / والشهادة على الجبين الشهادة على الجبين "

.. وإذا انتقلنا إلى الأغنية . فنجد ناصر قد خطا خطوات واسعة في كتابتها فهو كما يقول الشاعر رضا عطية في دراسته عن الأغنية عند شاعرنا :

" الأغانى الجميلة التى يكتبها شاعزنا تضع أقدامه بثبات على الطريق الصحيح للأغنية العربية ، فهو يكتب الأغنية بمهارة وفنية ، وقلمه فى الأغنية سيال ينطلق بانسيابية ، وبفهم واع لطبيعة ورسالة الأغنية في المجتمع " .. و" أغانى ناصر تعكس حالته النفسية التى يحسها فهى غالبا صدى لنفسه ، فهن يتأملها يرى دخيلة نفسه ، فهو يعانى من مرارة الغربة ، ويشعر بحنين جارف إلى وطنه ، وهو العاشق الذى يقدم ويبذل ويلتمس العذر للحبيب ويحنو عليه في حين يقابله المحبوب بالجفاء والصد والقسوة "..

" وناصر قد هضم باقتدار الموروث الغنائى فى القرن العشرين لكبار كتاب الأغنية امثال : مرسى جميل عزيز ، مأمون الشناوى ، حسين السيد ، فتحى قورة وغيرهم .."

ويصل ناصر إلى درجة كبيرة من الإجادة الفنية والإتقان كما يقول رضا عطية كما في أغنية " أغني للهوى "

على فكرة بحر هواك زايد/ وغرقت أنا فيه / وشوقى ليك دايماً قايد / مش قادر أطفيه / وهواك أخدني ووداني / وفردلي شراع/ وسابنى فى البر التانى/ ولا قال لى وداع " وكذلك فى اغنية " على ضى المين ونكتفى منها بهذا المقطع الجميل:

" على ضى العين مسى لى يابا / دا حبيبى عنيه وحشونى يابا / سهرنى الليل ولا راضي يميل / وعنية مدويها صبابا

سهري المين و حراصي يا ين المجالة نكون قد بيناً . كيف استطاع الشاعر المقطوعته الزجلية أن يضعنا في مواجهة حقيقية مع بعض السلبيات والظواهر الاجتماعية التي انتشرت في مجتمعنا ، ويلفت انظارنا إليها كما استطاع أيضاً أن يعبر عن الهموم القومية والسياسية وهو أميل كما قلت قبلاً إلى النقد الاجتماعي والسياسي \_ شأنه شأن الزجالين المقتدرين كما استطاع أن يصوغ مشاعره في أغان تفيض عذوبة وتعطر رقة ، فيسمعنا من خلالها نبضات قلبة وهمسات نفسه وفيوضات روحه وإذا كان شاعرنا يكتب أزجاله وأغانيه بصدق وبحب معبراً عن الموان ، فنحن أيضا هنا نكتب عنه بنفس الحب وبنفس

وإذا كان شاعرنا يكتب أزجاله وأغانيه بصدق ويحب معبرا عن نفسه وعن الوطن ، فنحن أيضا هنا نكتب عنه بنفس الحب وبنفس الصدق ، ونشكر أمانة المؤتمر التي أتاحت لتا الفرصة لنحتفي معها بشاعر جميل عاد إلى رياض الشعر ليغرد بعد انقطاع دام خمسة عشر سنة آملين في الإضافة والتجاوز في أشعاره المقبلة والله الموفق.

سياحة قصيرة جداً في ديواني . . (خفافيش) . . حسين منصور، ( بهدوء طليت عالبحر) . . حامد أنور

بقلم/نبيل مصيلحي

# في الشعرحياة، وأجمل ما في هذه الحياة أن تشعر بوجود العالم فيها من لا يمتلك التعبير، لا بمتلك الشعر

### بقلم/ نبيل مصيلحي

الكثير من الدراسات النقدية تعجز عن اكتشاف ما يخ النص الشعري العامي من إبداع بتبنى رؤية الشاعر وموقفه تجاه العالم ، أو تطرح ما يخ النص من أفكار ومعاني وعواطف ورؤى ورموز ودلالات تطرح ما يخ النص من أفكار ومعاني وعواطف ورؤى ورموز ودلالات وموسيقى ، ونعزو ذلك إلى انشغال غالبية النقاد بأشياء حياتية أقصتهم عن ميدان النقد الأدبي الحقيقي ، ومواكبة الإبداع المطروح، والبعض الآخر من النقاد يسعى إلى المقابل المادي أجر ما كتب من دراسات نقدية ، وأيضاً منهم من يجامل فيرفع من لا يستحق الرفعة ، ومنهم من يكايد فيخسف بمن يكيد الأرض ، ولهذا فإن حركة النقد الأدبي قد تكون غير مجدية لمن يأمل فيها ، أو يرجو منها إضاءة تثير له الطريق، اللهم إلا القليل من النقاد المخلصين الذين يبتقون الإصلاح الأدبي ، ويصعب عليهم التواصل مع هذا الزخم من الشعراء ، وهذا موضوع .

والموضوع الآخر الذي أود أن أعرض له ، هو جرأة الكاتب في سرعة إصدار أعماله في كتاب ، وقد يدرك أو لا يدرك أن هذا الكتاب بمجرد إصداره سيقرر القارئ أن كان سيقرا لهذا الكاتب ، أو سيتجاهله فيما بعد ، فإن أدرك كان من الخير أن يتمهل ، حتى يستطيع تقديم ثمرة ناضجة تضاف إلى رصيد الإبداع العام ، أما إن جهل ، فإنه يقع في مأزق مع القارئ / المتلقي يصعب عليه الخروج منه .

وحين أجد ني أبحر سابحاً في ديوان ما ، استمتع بالسباحة فيه ، والغوص في اعماقه لأستخرج ما استطيع من جواهره ، ولا يمكنني بما أوتيت من مهارة أن أحصل على كل ما في اعماقه من جواهر ، لذا يختلف الطرح النقدي من ناقد إلى آخر ، ولا يفوتني إذا ما اصطدمت ببعض ما لا يروق لي في رحلتي أن اتخلص منها بتحاشيها ، بل أحاول اصطيادها وطرحها على شاطئ الحقيقة كي يراها صاحب الديوان ، ومراها من يحب السباحة مثلي في اعماق الإبداع ، وهكذا أراني واضحا

أمام نفسي وأمام المتلقي .

وقد يظن البعض أن سابق كلامي ليس له علاقة بهاتين التجربتين المائلتين أمام عيني لاثنين من شعراء العامية المصرية أحدهما "حسين منصور" في ديوانه (خفافيش) الصادر عن سلسلة اصوات معاصرة ٢٠٠٥ ، والثاني "حامد أنور "في ديوانه (دوامة بتحدف غرب الكون) الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة إبداعات ٢٠٠٣ ، ولكن كان القصد من هذا التصدير هو تقديم صورة للناقد الآن ، وأخرى للكاتب المتلهف على نشر أعماله كي تصل رسالتي إليهما

" وفي الشعر معان وأخيلة مبتكرة ، لا يستطيع افتناصها والتعبير عنها إلا الشعراء المبتدعون ، لأنها فرائد تقطر من القرائح الثرية ، فهي جديرة بأن تنسب إلى مبتكريها ، هم المستحقون بها استحقاق الكاشفين في ميادين الطب والكيمياء والفلك والعلوم ".

وقد ترامى لي أن اتناول كل شاعر على حدة حتى لا اصطدم بمقارنة غير عادلة بينهما ، كما يفعل البعض ، وإن كإن هذا شائع التناول للتفضيل بينهما ، ولكن فضلت ما ترائي لي متمنيا أن أجيد الغوص في ديوانيهما لانتشال الجواهر من اعماقهما

خفافیش) .. حسین منصور :

قدم "حسين منصور" ديوانه (خضافيش) وهـ و باكورة أعماله واحسبه شهادة ميلاد قد تؤهله للتواجد بين صفوف شعراء العامية المصرية يتخذ مكانا بينهم بقدر ما أنجز في هذا الديوان. والديوان يعتوي على [ 18 ]

قصيدة ، تفصح عناوين القصائد عن رغبته في القوالة ، فأفعال الأمر المتوالية في قصيدة (خليك نهار) ترمي إلى هذا القصد وهو القوالة ، فنراه غير شغوف لرسم صورة ما ، مكتفياً بمحاولة افتناص الإيقاع الصوتي الإحداث الموسيقى ، ولكن لا تكتمل رغبته . فأفعال الأمر مثل

ا إحلم - حاول - فك - إغزل- ضفر - الس - عيش - دُق - فادي - ارمي ا

هُذًا الحشد من الأفعال الآمرة أوقعت النص في تقريرية دُهنية . اعتقد أنها ليست بعفوية صادرة منه .

ومن الدعوة إلى الحرية في (خليك نهار) إلى تلك الخفافيش التي " تتخور جوه الليل " محاولا هذه المرة رسم صورة شعرية . ولكن تقهره المحاولة ، ولم يتمكن من نقشها ، فيقول :

والخيل متلجم بالتعاليل / كرابيج بتلسوع ضهر الخيل (خفافيش)

إلا أنه يعود سريعاً إلى تلك الرغبة التي تسيطر عليه بافتعاله الصورة الشعرية.

وكان "حسين منصور" صريحاً مع نفسه التي جعلته يقول:

مش هاعتصم / مش هالتزم / لا بقافيه ولا بابيات / ولا بمواضيع / هاعتمم ) بمواضيع / هاعتمم )

هذه الصراحة التي أشار إليها جعلته وكانه يعلن تمرده على الشكل السليم والمضمون الدال ، ليكتب ما يحلو له ، وهذه الصراحة لم ترافقه في أغلب مناطق الديوان ، ولكن سرعان ما يعود ويتراجع عن تمرده ، وكأن عماني من حالة عدم استقرار نفسي ، مما صبغ نصه بالتوتر .

وهو في بحثه عن ذاته / ضالته في قصائد (ما أنا شاعر - أنا إنسان - لقمة عيش - غريب - نزيف الملح) .. في هذه القصائد الخمس يبدو واضحاً دلالة الغناء ، والقارئ لهذه القصائد لا يشعر بفارق تعدد مستويات الكتابة أو تعدد الأفكار أو تنوع الرؤى ، ولكن سيشعر بأنه يتلقى قصيدة طويلة ، وقد سطرت هذه القصائد هموم ومعاناة وأوجاع الشاعر واصطدامه بالواقع ، كما يشير أنه ليس لديه في الدنيا سوى قلمه وكراسه ، فتقيض منه عاطفة الحب لوطنه ، وهذه العاطفة ممزوجة بمعاني التضحية والفداء فنجده يقول مستخدماً ضمير الأنا :

أنا شتله في قلب الطين ومزروعه / أنا غنوه صداها بعيد ومسموعه / أنا التجاعيد على جبين الزمن حطه / أنا الورد اللي طلة عطره معروفه / أنا المربوط بحبل الصره من بطني ﴿ ( أنا إنسان )

ويبدو أن هذا الشاعر الإنسان يبحث كغيره من الكادحين على لقمة العيش ، فهو لا يستجدي بشعره الملوك والوزراء والأغنياء ، كما كان يفعل الشعراء في الجاهلية ، ولكنه يكابد من أجل هذه اللقمة ، ومع مكابدته . فهو يحلم بالأفضل ، وفي سبيل ذلك لا يهمه اللوم ، أو من يعترض طريقه ، وفي هذا المقطع منضبط الإيقاع ، متوهج المعاناة يقول : أدور ارمح ورا المجهول / كما المهبول وفاتني الدور / أدور اسال على حقي / مدام جلد الكتاف ميت / من القصعه / بنتغمى ونتعلق على حقي / كما التيران نلف ندور

كلام مكتوب في آخر سطر / أنام احلم . وماتلومنيش على حلمي

مدام حلمي بقى مرهون / بلقمة عيش ♦ ( لقمة عيش ) وتتحدد علاقته الاجتماعية من خلال سعيه عن لقمة العيش للإنفاق على اسرته ـ زوجته واولاده ـ هذه الزوجة الراضية .. فلا يفوته أن يذكر محاسن طبعها وحكمتها في تصريف بيته ورعاية أولاده .. هذا النموذج من التساء جدير بأن يستأثر قلبه لدرجة أنه تمنى أنه لو كان مثالاً ، لصنع لها تمثالاً .. فنراه يقول عنها : ر

وآنا عندي عيال / رعياهم دايماً ليل ونهار /

بتشوف الويل زي النيل / بتسقي عيالها خير وجمال ♦ (يا خوانا) وبرغم تواجده على أرض وطنه وفي أسرته بين زوجته وأولاده ، إلا أنه يشعر بالغربة ، ويتجرع مرارتها كلما ضاق به الحال ، ويبدو أن الغربة ليست سوى غربة الذات عن الجسد ، وفي هذه القصيدة أنه لا يخاطب زوجته أم أولاده ، ولكن هي أخرى قرينة له . ومن أجلها " يشيل الطين " لتصونه في أولاده .. فتراه يعبر عن هذا في ذل وانكسار فيقول معاتبا

وبعد دا كله يا حبيبتي / اكون مطرود / يفيض الكيل / وميهمش أموت أحيا ما انا خدام / وأستنى تقول ارجع / كفايه فراق/ اشد حزامي فوق ضهري ♦ (غريب)

وتشفله قصيدة (إشغل نفسك) عن ذاته التي مجدها وكدرها فيما سبق من قصائد ، ويهذه الوصفة التي يراها قد تخرج المهموم من همه ، ويبدو أن هذه الوصفة الخالية من الحكمة ، التي قد يستطيع الإنسان بها تصريف أموره ، أو يستطيع أن تخرج الإنسان من أزمته ، فهي وصفة عبثية أراد بها الفكاهة ، وأحسب أنه إن أراد بها فكاهة ، فعليه أن يجد غاية لها .. فيقول :

لما تحس انك مهموم / فوَّق نفسك / نزل راسك تحت المايه / اغسل وشك /

اخرج بره / اضحك قهقه / كلم غيرك / كلم نفسك ♦ ( إشغل نفسك )

ولا أجد حكمة كما ذكرت سالفاً في هذا العبث الذي أراده الشاعر

وبرغم سهولة مفردات قصيدة (انتظار) .. إلا أنه أخفق في محاولة استخدام الرمز ، فلا هو استطاع طرح الرمز ومنح القارئ دلالته ، ولا هو صرح به حتى يصل للمتلقي تصريحه .. وأسأله لمن هذه القصيدة ؟ أثم يخرج من عبثية (إشغل نفسك) . ومن ضبابية (انتظار) إلى (نزيف الملح ) ليستكمل بها قصيدته الطويلة التي تتضمن العناوين (ماأنا شاعران إلى النات وبحثها المستمر عن الراحة ، وهروبه إلى الحلم ، ليجد الحلم من زجاج ينكسر على عتبات

الواقع القاسي ، ويصور لنا في هذا المقطع صورة حسية معبرة ، تعلن عن شاعريته ، وقدرته على رسم الصورة المطلوبة في النص ، فهو يقدم لنا لوحة فنية يمتزج فيها المعنوي والمادي ناطقة بالتعب ، وضياع الجهد فيما لا يفيد ، وعناد الدنيا له .. فيقول :

اَعبى الهم بكريكي / وأشيل في القصعه أحزاني / وارمي القصعه فين ما أرمي /آلاقي الدنيا قاعدا لي / ترجع قصعتي ليًا / ماليها الهم / واشيل الهم فوق كتفي /واعيش العمر أترنع / ما بين القصعه وكريكي ( نزيف الملح )

وقع قصيدة (يهودية ١٠٠٪) يظهر موقفه من اليهود ، ويعتقد أنهم من صنعوا الحادي عشر من سبتمبر ، وأن احتلال الأمريكان للمراق من صنعوا الحادي عشر من سبتمبر ، وأن احتلال الأمريكان للمراق سينتهي ، وستكون المباشر والنثرية قرينتين للعفوية والرغبة في التعبير عن الذات تعبيراً مكشوفاً أو لروح المجادلة والمقايسة ، او للسرعة وضيق الوقت عن معاودة النظر في الشعر ، أو قد تكونان ناجمتين عن ضعف الموهبة الشعرية ".

وأنا أؤكد على أن الباشرة في ديوان (خفافيش) رغبة من الشاعر في التعبير عن ذاته ، لا عن ضعف في موهبته الشعرية ، فالشاعر يمتلك الأدوات التي تمكنه من إنتاج قصيدة شعرية مكتملة الملامح لو أحسن إحكام الزمام على أدواته ، وأزعم أن "جسين منصور" قد يفاجئنا في الديوان القادم برؤية جديدة يتبناها وموقفاً تجاه العالم ، ليحقق المطلوب منه كشاعر عامية يشار إليه بالبنان ، ويتغنى به عصره .

## الهوامش

د. أحمد الحوتي .. دراسة بعنوان .. ( الشعر بين التقليد.. والتجديد ).. مجلة الشعر .. العدد الخامس ١٩٧٧ ص ٤٧ .

الشعر بالدراسة .. من ديوان (خضافيش) شعر / حسين منصور .. سلسلة .. أصوات معاصرة ٢٠٠٦ .

د. وهبة رومية .. الشعر والناقد .. عالم المعرفة ٢٠٠٦ ص ٢٢ .

#### (دوامة بتحدف غرب الكون) .. حامد أنور:

إن الناقد/ الباحث في الإبداع ، لا يقل عن المبدع في إبداعه الذي يقدمه في لون من ألوان الأدب وفنونه ، فكلاهما يجب أن يتوفر له مهارة الاكتشاف مناطق جديدة في الاكتشاف مناطق جديدة في الحياة ، وفي الإبداع من صور وأخيلة ورؤى ومعاني ورموز ودلالات تضاف إلى رصيد الإبداع العام .

والناقد / الباحث أيضاً ، ودائماً إذا أخلص لهذه المهمة ، فهو قادر على اكتشاف هذا المبدع من خلال ما يقدمه من أعمال يحاول التوحد معه لإبراز ما في أعماله من جماليات ، أو ما فيها من قصور وسلبيات ، ويقوم بإلقاء الضوء عليها

ولا يقتصر دور الناقد / الباحث على هذا فقط ، إنما عليه يقوم عب، التوجيه والإرشاد والتقييم والتقويم ، وهذه عمليات أساسية تُعد من صلب مهمة الناقد / الباحث التحقيق غاية هامة ، وهي دفع المبدع إلى سُبل التنمية الإبداعية ، والنهوض به للتزود منها ، وذلك للارتقاء بمستواه الأدبي ، لتحقيق الغاية الأجّل ، وهي الارتقاء بفكر ووجدان الإنسان ، ليرقى هو الآخر بفكر ووجدان مجتمعه ووطنه

" ولا تزال طرق النقد التي نتبعها في فحص ما بين أيدينا من آثار أدبية مشوبة بآثار العقم والجمود ، فلا تلد نتيجة سليمة الأجزاء ، ولا تنتقل بنا إلى مرتبة ترقى فيها آدابنا ونتصل بهذه الحركة المستمرة الناهضة باللغات . إذ إن نظراتنا النقدية لا تتغلفل في الموضوع حتى تصل إلى روحه ، ولكنها تحوم فانعة بما يبدو لها منه لأول وهلة ، ثم ننتهي من تلك السياحة السطحية وقد خدعتها المظاهر وأضلتا الأهواء.

ويحتاج ديوان .. "حامد انور " (دوامة بتحدف غرب الكون) إلى القراءة ، والقراءة المتانية والتأمل الطويل فيما يطرحه من صور وأخيلة ورموز ومعاني ورؤى ودلالات في بعض قصائده التي احتشد بها الديوان وفيه قد ترمي هذه الصور والأخيلة والرموز والمعاني والرؤى والدلالات إلى أهداف قريبة ، وقد ترمي إلى غايات بعيدة ، وقد تُحجب عن القارئ ، فيجدها مغلفة بالغموض الذي يحول بينه وبين التوحد مع الشاعر ، فلا يجد ضالته التي ينشدها ، أو يعيش معه نشوة الاستمتاع بالقراءة .

والشاعر هنا يمر بمرحلة هامة ، وهي مرحلة التجريب ، ولعله خاض هذه التجرية لاكتشاف طرق وأساليب جديدة للكتابة العامية يجسد فيها روح الجماعة التي نشأ فيها ، واخذ من لغتها ولهجتها ، ومارس عاداتها وتقاليدها ، وتأثر بها ، فشكك فكره ووجدانه لتنضح هذه

المؤثرات في أدبه ، بما يعبر عن روح الجماعة وعن روح العصر

ويبدو أن التجريب الذي مر به الشاعر ، لم يتعد محاولة اكتشاف ذاته الشاعرة ، وتمرينها على ممارسة إخراج ما فيها من مكنونات نفسية وحسية وخواطر وجدانية ، ولم يصل إلى إكتشاف مناطق مجهولة في عملية الإبداع ، أو كان نتاجه أن قدم تفسيراً جديداً للحياة ، يساعد على فهمها ، فإن أعظم ما في الحياة ، هو أن نحياها ونكتشف أسرارها :

وما أروع أن يكتشف الإنسان ذاته ، وهذا في حد ذاته يعد إنجازاً قد يدفع الشاعر فيما بعد أن يرى الرؤية ، فتمتد نظراته إلى أفاق بعيدة. وما أجمل أن تلبتحم وتتوحد ذات المشاعر في ذوات الآخرين ، تشاركهم أتراحهم وأفراحهم وتكشف لهم أسرار الحياة ، وتنير لهم السبل ، وتهديهم إلى مواطن الفلاح ومراسي الرشاد ، وهذا موجود ولكن بندرة

وفي حال دخولنا إلى عالم "حامد أنور" الشعري في ديوانه (دوامة بتحدف غرب الكون) الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة إبداعات ٢٠٠٣، لم أجد صعوبة في الولوج إلى عالمه، في "حامد أنور" كان يقرأ علي أعماله الشعرية، وكنت شديد الإعجاب بما يكتب، وكانت بدايته طيبة. والجدير بالذكر أنه كان يحاول كتابة قصيدة الفصحى، ولكن تقدمه في كتابة العامية، جعلني أدفعه دفعاً المسينات تقريباً، وفي تلك الفترة كان عليه أن يجد لنفسه مكاناً بين التسعينات تقريباً، وفي تلك الفترة كان عليه أن يجد لنفسه مكاناً بين شعراء العامية في الشرقية، وتحققت رؤيتي، وفاز "حامد أنور" بجائزتي الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٧، عن قصيدة ( إيقاعات قابلة للرفض)، وعن ديوان ( سبع رسايل شتوية )، وجوائز أخرى، وصدر له احلام الزيتون) مسرحية. وفي فترة وجيزة حقق "حامد أنور" تقدماً ملموساً ورائعا في إنتاج قصيدة عامية ذات سمت خاص، تؤهله للوقوف في صف شعراء العامية في مصر.

وانتقل "حامد أنور " من فرع ثقافة الشرقية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ، وانقطعت علاقته بنادي أدب الزفازيق ، وهذا حال الكثير من الأدباء ممن ينتقلون إلى العاصمة للعمل بها

وديوان " حامد أنور " من بداية قراءتنا للفنوان ، نجد ه غامضاً مثيراً للتساؤل بما يجعل المتلقي بيحث عن إجابات .. ما هي هذه الدوامة ، ولماذا " تحدف " غرب الكون ١٩ ومع إيماننا "أن القصيدة ليست خواطر مبعشرة تتجمع في إطار موسيقي ، وإنما هي عمل تام الخلق والتكوين تتناسق فيه جزئيات معانيه وتترابط الخواطر الوجدانية والفكرية ترابطاً دقيقاً ".

وفي سياحتنا داخل معالم الديوان نجد قصيدة "بهدوء طليت ع البحر ". إن هذا البحر الذي يعنيه الشاعر ليس هو البحر المعروف لنا على خرائط الواقع . ولكن هو ذلك البحر المتواجد في عيون حبيبته . وهذا يمنحنا المعرفة إلى أن للعيون لغة أو لغات أخري ، وأنها لا تعني في كل الأحوال الحب ، ونحن معه ، فالعيون تبوح في صمت بالغيرة والكراهية واللزم والمكر والحزن والغبطة والرغبة في الانتقام ، فهو يقول بأسلوب إيضاحي وبلغة الفاهم :

مش دائمًا لغة البحر بتعني الحب

ولا دايما موجه بيهدي لبر أمان ♦ (جهدوء طليت ع البحر ) كما تبدو العلاقة بينه وبين البحر علاقة خوف ، والخوف إذا سيطر على المشاعر أربكها وجعلها متوترة عاجزة عن التعبير أو طرح الدلالة..

دا بيرمي شراعه بساريه / وعاجزه تسد طريق للجوع / ولإني بخاف من إني أكون صياد / فضلت أسيب البحر / يجر الشط الخايب من رجليه /

^ علشان معرفش يرد الصمت الضارب فيه ( طليت بهدء ع البحر ) ونجده ايضاً .. يكرر .. ( ولإني .. من إني .. ولإني .. من إني ) وكذلك مفردة .. ( دايماً) ، وكان يمكنه استخدام مفردات أخري ..

ولا أعرف لماذا بدأ ديوانه بهذه القصيدة . فالديوان به من القصائد الناضجة تصلح لأن تتصدر هذه المجموعة ، ولكن يحمد له محاولة استخدام الشفرة والفتاح أو الرمز والدلالة .

ونراه يقول في قصيدة .. (جايز أبوح) .. رغم عدم بوحه بالسر .. اجايز أبوح/ تطفح عينيا البكا وتفوح /والقلب الموارب ضلفته يمتك / ألقاه مغلق بالشقا والنوح / م انت اللي شارد خوف وبترفض الصحبه / سلمت ضهرك لخطفة التيار / حلمي الكبير انهار .. لما انتهج منك / وانت اللي سابح في شوك الوهم طوالي / عكازي ليه مبقاش / بيدوس معابا الأرض

22..

ويليه الاحتمال الذي يشد خيط بداية النص الذي اهداه لأخيه .. وهو احتمال

البوح والغناء ، والبوح هو الفضفضة .. اي عملية إخراج مكنونات النفس على مائدة العتاب واللوم وتضح العلاقة هنا ، بأنها اجتماعية أسرية شديدة الخصوصية . كما يدلّل على أن شهر رمضان بأيامه المباركة يجمع الفرقاء وفرصة للتصالح ونبذ الخلاف ، ورغم ما طرحه من فضفضة .. لم يبح بالسر، ولكن الأمل دائماً يدفع الإنسان إلى إعادة المحاولة ، والغناء قد يكون للترويح عن النفس المتعبة المتازمة من جراء هذا النوى بين الأخوة ، ولكنه لم يتعرض للفناء ، وفي النهاية لم يجد سوى أن يناشد أرواح الأموات .. الأم التي كانت تلملم شمل الأخوة ، والأب الذي كان يروي قلوب أبناءه بلون الحياة/ الخضرة .

ثم ننتقل إلى معزوفة أخرى ، ويكفي "حامد أنور " هذه القصيدة الطويلة المعنونة بـ ( قصائد بلون الدم ) ليعلن عن شاعريته ، وصدق تجربته الشعرية ، فنراه أحسن في توحده مع أغاني العندليب عبد الحليم

- في الجراح .. يقول : (كان تالتنا جرح أكبرم السنين)
- وفي الحزن .. يقول: ( كل الحاجات الحلوه بلزمها مسحة الحزن الأخيره)
  - وية الغربة .. يقول: ( من كام سنه سواح غريب )
  - وفي انكسار الحلم وعناده .. يقول : ( الحلم رافض يكتمل )
- وفي الانتظار .. وجمراته التي البيت المشاعر خلال (٦) سنوات نكسة ١٧ ، وكانت معاناة العندليب ومشواره مع المرض ، ثم انفراج أزمة الوطن وشروق شمس انتصار أكتوبر ١٩٧٣ .. فيقول :
- كل صعب كرهته غاب / والمحال مقدرش يصمد / تحت رجلين الرجال / غنيت بصوتك المصري الأصيل / قمنا عدينا القناه
  - وفي الأمل وإشراقه واليأس وعتمته .. يقول:
- لسَّاك بتحلم بالأمل / وتعاند الياس الطويل / لسَّايا بتبع خطوتك يم الشروق
  - وفي الخوف ، ومن العودة إلى الوراء .. يقول:
- كنت خايف عشقك المجنون / لياخدك يحدفك للإنفعال / تسقط حروفك بين إيديا / وارجع أندب فرقتك / دانا عمري ما فكرت اشدك
  - وفي البحث عن الحرية .. يقول:

وانا بعشق الطيران / واتمنى لو اغطس معاك / جوه بحور عمك نزار

ويرى فيه الخلاص .. يقول :

وانت لسه في الوريد / ينبوع حياه / تدخل قلوبنا ويًا اول فجر / طالع ينسلخ منه الخلاص

- وفي حبه للوطن.. وهذه الأغنيات التي ترسم ساعة صفاء الوطن عندما يحضن فرحته ، في صورة حسية .. يقول :

ترسم غناويك الجميله للوطن / شكل وملامح / ترسمه ساعة صفا لما بيحضن فرحته / وف كبوته ما بتسهوش

وساعة تخر العزيمة .. ثم يتم التسليم للقدر .. يقول :

ومشيت على الأشواك / تبهرك أشعار جاهين / وأما أار الفرقه قادت / قلتها برضه ف غناك / قلت ليّ والمرار عارف طريقه للبدن / ومنين حانهرب م القضا .

وتبدو علامات الرحيل داخل بنية النص جلية لتشكل ملمح الوداع ووصول القصيدة إلى مرها النهاية ، إلا أنه تركها بما فيها من عواطف وأشجان ومشاعر دافئة ، ليترك الجميع على مرسى الانتظار بين أمرين / الوداع والبقاء ، وتبقى الذكرى

وفي قصيدة ( ايقاعات قابلة للرفض ) برغم فوزها بجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة .. إلا أنني أطرحها من مجموع قصائد هذا الديوان ، حيث لم تمكنه أدواته أن يبلغ منزلة الشاعر الحكيم في محاولته الوصول إليها . وفي مراوحة بين النثر وشعر التفعيلة يقطع النس بمجموع حروف (م ل ك و ت ) / ملكوت .. فهو يشير إلى الموت في حالته الصغرى ، وهي النوم ..

وفي حالته الكبرى ، وهي انتقال الروح إلى بارئها ، وبينهما موت الماناة ، وهي معاناة الإنسان التي تجعله لا يشعر بحياته ، فيستوي عنده الحياة والموت ، وما من جديد يقدمه .. (١

ُ كما لجا إلى المثل الشعبي المتداول ( مبروم على مبروم مايركبشي ) ووضعه عنوة في غير موضعه غير دال على معناه .. فيقول :

والله المثل ميَّاس / لمَّا تشد مبروم على مبروم .. ما يركبشي /مع إننا من طين

الأرض ما فلتشي / زي المثل ما اتقال

ولا أرى هنا أي مجال للقسم بالله .. فالمثل يضرب عندما يمكر ماكر على ماكر. فالأمثال الشعبية لم تأت من فراغ ، وإنما هي تعبر عن حكم وخبرات الآخرين. والمتأمل في قصيدة (كلاكيت) يتوقع أن الآتى بعد هو تصوير لمشهد ما

في فيلم ما . وما أن يبدأ الشاعر قصيدته ، نجده ...

يحكي: بنتولد أحرار من غير فيود ويفسر: هيه الحياء

ويذكر: ويننسي برضه إننا رهن الحقيقه والمسير للدود

ويسأل بسؤال لا معنى له: الأصل واحد .. ولا التراب كان ليه ؟! وتطل علينا (خمس شجرات لمون) تحمل على أغصانها ثمرات ناضجة مفيدة .. لتعلن مع قصيدة (قصائد بلون الدم) عن ملمح النضج في شاعرية حامد أنور ". وقدرته على التصوير البصري ، فهو استطاع رسم لوحتين لعالمين في زمنين متناقضين لأطفال المدارس في عالم الأمس ، وعالم اليوم ، وما في العالمين من تباين ، وتفضيله لعالم الأمس بفطرية ناسه وعظمتهم .

وقصائد أخرى تعبر عن حياته الخاصة وعلاقته بأسرته وبأصدقائه ، وقصائد من مذكراته اليومية تطرح همومه وتكشف عن ذاته المتشوقة إلى الاستقرار في ظل هذا الواقع المؤلم ، وهو يبحث عن لحظة مستقرة يخ طفها من تحت عجلات هذا الزمن .. لحظة لا تتوه منه الشوارع ، أو تضيع من بين يديه الحياة .

والديوان يحتوى على ( ٢٤ ) قصيدة .. كان يمكن لـ "حامد انور ان ينتقي منها ، انتى عشر قصيدة تكفي لديوان عامية يشهد لصاحبه بالشاعرية. وتبرز الجوانب / الإنساني والمعرفي والنفسي والوجداني في تجربة ناضجة ، إلا إنه تأثر بغواية الحرص على كل ما كتب ، ولم يستعمل فنية الحذف التي بجب إجادتها كإجادته لفنية الكتابة .

ويبقى الديوان كالبحري اعماقه الدر من الإبداع ، وقد ياتي من يغوص في اعماقه ويستخرج ما استعصى علينا استخراجه

#### الهوامش:

د. محمد ضياء الدين الريس .. كتاب الشباب .. مكتبة الأسرة ( ثلاثة شعراء مصريون ) .. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩ ص٣ .

تأويل العابر / تأويل ناقد مهمل .. البهاء حسين .. كتابات نقدية .. البيئة العامة لقصور الثقافة .. أبريل ٢٠٠٠ص١٤٥

الشعر بالدراسة .. ديوان (دوآمة بتحدف غرب الكون) .. شعر / حامد أنور .. سلسلة " إبداعات" الهيئة العامة لقصور الثقافة

| المحتوى  |                      |                       |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--|
| مي∆      | حزين عمر             | كلمة رئيس المؤتمر     |  |
| <u> </u> | الشاعر مصطفى السعدني | كلمة رئيس الإقليم     |  |
| ۸        | عبدالله مهدى         | كلمة أمين عام المؤتمر |  |
|          |                      |                       |  |

|                                          | ****                                                    |                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                          | المعورالنظري                                            | ./محمد عيد السلام          |
|                                          | الأدبومأثوراتنا الشعبية                                 | 70                         |
|                                          |                                                         | الحور التطبيقي<br>ص٢٢      |
| أحمدعيده                                 | مكاشفات البحرائيت .                                     | ا./عليمصاوع                |
| تجلاءمحرم                                | التقاء الخطوط المتوازية                                 | إبراهيم عبدالعزيز<br>ص٨٤   |
| أحمد محمد عيده                           | من بابالقاومة                                           | محمودالديداموتي            |
| دروت مکاید                               | شفل الليل والتهار                                       | ماه                        |
| د/حسين علي محمد                          | الحيزاني مجنون احلام                                    | 1                          |
| فتحىسلامه                                | فتحي سلامه مع الذين أحبهم                               | بهي)الدين عوض<br>ص4ا       |
| مجدي جعفر                                | بنية الحداثة فينعولات الرؤى                             |                            |
| محمود الديدامونى                         | دلالة المنوان في مجموعة ليست كفيرها)                    | صادق براهیم<br>صد۱۰۰       |
| عبدالهمهدي                               | عودتخضرهالشريفة • سرحية"                                |                            |
| عبدالله مهدى                             | عبدالله مهدي ومسرح مصري                                 | د.حسين علي محمد<br>صد١٢٠   |
|                                          | شعرالقصحى                                               | دراسات حول الشعر           |
|                                          | شعرالعامية                                              | 177.00                     |
| محمدسليماللسوقي                          | قراءة في تتهدات الريح                                   | میدالمتم عواد یوسف<br>ص۱۳۵ |
| یدریدیرحسن<br>رضاعطیة<br>عیدهالریس       | المارقة ويتاءالعالم الشعري                              | د.شکریالطوانسی<br>ص۱٤۲     |
| علامعیسی<br>علی عبد العزیز<br>تاسیر فلاح | روی نقد یة هی شعر العامیة                               | مچدي،محمود چعفر<br>صد٥٥    |
| حسین منصور<br>حامد آنور                  | سياحة قصيرة جدا في ديواني خفافيش و<br>بهدو مطلبت عالبحر | ئېيل مصيلحي<br>ص١٩٦        |

رقم الإيداع بدار الكتب ۲۰۰۷ / ۲۷۱۹ الترقيم العولى I.S.B.N 977-374-274-1

دار الإسلام للطباعة والنشر ۱۲۲۱۱۶۳۰ - ۱۲۲۲۱۶۳۰